| OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Call No A YSET Accession No. 1A. DI                                   |
|                                                                       |
| Title Or oblet - the down                                             |
| This book should be returned on or before the date last marked below. |

شركة كتب وطبقة مسطفال الاتامان وأولاد ومبر ١٩٥٧ م

يسائل الناقد والموالف المعاصر المعروف الدوس هكسلى نفسه في مقدمة كتابه « نصوص وما حولها أ » قائلا : « إننا نميل أبدا إلى أن نفكر على نحو الفن الذي نحب ، وإلى أن نشعر على طريقة الفن الذي نهوى . فإذا كان هذا الفن رديئا كان شعورنا وتفكيرنا بطبيعة الحال رديئين . فإذا كان تفكير مجتمع وشعوره رديئين ، أوليس هذا المجتمع فعلا في خطر ؟ » .

ثم يمضى مبينا خطر الفن فى بناء المجتمع وتوجيهه قديما وحديثا ، منتقدا فن القرن العشرين انتقادا مرّا واضحا .

ونحن نسائل أنفسنا أيضا هذا السوال . فالذى لاشك فيه أننا بدأنا في مصر في أوائل هذا القرن العشرين نهضة فنية قوية ، ولكن لأمر ما تعثرت خطى هذه النهضة ، وإذا فنتُنا يميل ميلا واضحا نحو الرداءة .

لقد عملت فى ذلك جملة عوامل اجتماعية وسياسية ، ولكن العامل الفنى فى نظرى هو الأقوى وهو الأجدر بالعناية .

ذلك أننا أقمنا هذه النهضة على تأثرنا بالغرب لما اتصل بنا واتصلناً به ، وطبيعي عند أول التقاء بين مدنيتين عظيمتين أن يكون التفاعل

<sup>(</sup>۱) مقدمة كتابه ص ۱ ، Texts Pretexts

أول الأمر غير واضح لفترة من الزمان ، وخاصة إذا كانت وسيلة التفاهم بين المدنيتين ، وهى اللغة ، مختلفة اختلافا جوهريا بعيد الآماد . فاذا أضفنا إلى ذلك عوامل اختلاف الدين وسوء أثر السياسة ، رأينا إلى أى مدى كان يمكن أن يطول تخبط هذا التلاقى الأول لولا حيوية كامنة فى كلتا المدنيتين عملت على أن يسير هذا التفاعل بعد فترة وجيزة فى اتجاهاته الطبيعية وتطوراته المنطقية .

وبدأت آثار هذا التلاقى تظهر أول الأمر بطبيعة الحال فى الحياة العملية ، ولكنها سرعان ما أخذت تبدو فى الفن أو الأدب خاصة . ذلك أنه كان من الطبيعى أن نقبل على هذه الآداب الأجنبية فى انبهار نا الأول بتقدم أهلها العملى والآلى فنحاول أن ننقلها إلى اللغة العربية . وما كادت باكورة هذا النقل الناقص المجحف بالأصل ( وإن يكن كثيرا ما اكتسب حيوية من أقلام من نقلوه ) تظهر ، حتى أخذ أدبنا المصرى الحديث يتأثر بها أشد التأثر . وإذا ألوان لم يكن يعرفها أدب العربية تنمو وتز دهر ، وأهم هذه الألوان : المقالة ، والقصة القصيرة ، والقصص المسرحية . وإذا ألوان أخرى كان يعرفها أدبنا فى صور بدائية تتخذ أثوابا جديدة من الحياة والطرافة كأدب القصة الطويلة . بدائية تتخذ أثوابا جديدة من الحياة والطرافة كأدب القصة الطويلة . يخضع لآثار لم يكن له بها عهد .

ولكن ما كاد هذا التلاق يأخذ طريقه العادى، ويفتح أبواب الأمل في إرسائه على أسس متينة من التعمق والفهم ، حتى ظهرت عوامل

سياسية واجتماعية وربما دينية أيضا ، جعلتنا نقف وقفة وسط هذا التيار الجديد لنحس أنفسنا . وإذا تعصب قوى للنفس يأتى من شدة الرغبة في إثبات وجودها إثباتا قويا مقنعا ، جعلنا نصدف قليلاعن هذه المدنية الغربية ناظرين وراءنا إلى تاريخنا الطويل الحافل لنعتز به ونفاخر ، بل لنتفاخر أيضا .

وظللنا حينا في هذه المرحلة ، وكان من أهم آثارها أن عكفنا على أثر السلف نحاول بعثه ، يعاوننا في ذلك كثيرون من الأجانب ، آمنوا معنا بعظمة هذه الآثار وقيمتها . ولكن كثرة هذه الآثار تحتاج في بعثها إلى مراحل كثيرة في أطوار هذا التلاقي بيننا وبين الغرب .

وأكبر الظن "أننا نجتاز اليوم مرحلة أخرى تسير جنبا إلى جنب مع عكوفنا على تراث السلف وتلون هذا العكوف بظلال جديدة فيها تفهم أصدق . وهذه المرحلة الجديدة ما هي في الواقع إلا الخطوة الطبيعية التالية في تطور التلاقي بين المدنيات . خطوة رصدها التاريخ من قبل في كل تلاقي بين مدنيتين عظيمتين على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، وصدها في تلاقي مدنية العرب بمدنية الفرس مثلا ، وفي تلاقي نفس هذه المدنية بالمدنية المسيحية في إسبانيا أوالأندلس .

إننا اليوم نعرف قدر أنفسنا معرفة لاتحتاج إلى الاشتغال بإثباتها ، ونعرف أن الغرب يقد ّر مدنيتنا ويعترف بفضلها عليه . ولكننا فى الوقت نفسه نعرف قدر المدنية الغربية ونقد ّر آثارها بل فضلها أيضا علينا . إننا لانريدأن ننقل مدنية الغرب نقلا، لأننا نومن بقيمتها، ولكننا لانريد أن نصدف عن كل قيم فيها لأننا متعصبون لأنفسنا . إننا لانريد أن تأخذ كل شيء ، ولكننا بنفس الفهم والإدراك لانريد أن نصدف عن كل شيء زاعمين أن ما ضينا أبجد وأن مدنيتنا أحسن . لقد آمنا اليوم بأن الموازنة بين المدنيات ، إن أجدت وأظنها لن تجدى ، ليست على كل حال بهذا اليسر . وللحكم على مدنية يجب أن تُعرف جيدا ، ولكى تُعرف جيدا لابد من أجيال بل قرون . أو ليست الدراسات إلى اليوم نسلط أضواءها على مدنية الفراعنة أو مدنية اليونان فتظهر فيها كل يوم جديدا يدعو إلى تعديل الأحكام عليها تعديلا ما . ثم ما هذه المدنية الغربية ؟ أليست هي مزيج مدنيات عنتلفة ، ثم أو لم تقم هي بدورها على مدنيات قديمة كانت مدنيات الشرقية الجزء الأهم منها والدعامة الأقوى من دعائمها ؟

# -- Y --

وأخذنا ننقل عن الغرب كثيرا من العلوم إلى العربية . وتكلمنا بعض اللغات الأوروبية إلى حد أن اصطنعناها فى بعض العلوم ردحا من الزمان . ولكن الحال فى الفنون وفى الأدب خاصة أصعب صعوبة واضحة ، وهى تحتاج إلى أكثر مما تحتاج إليه العلوم لتنقل وتفهم وتتذوّق . ذلك أن ترجمة الأدب صعبة عسيرة . فلغة العلوم فى كل اللغات لغة مبسطة واضحة ميسرة بالمصطلحات العالمية فى كثير من الأحيان ، بينها اللغة أداة طبعة فى التعبير الأدبى تنصاع للوق المؤلف وإحساساته ، فتغمض كثيرا وتتحمل فيها الألفاظ فوق أعبائها الطبيعية

دائما أعباء منوعة من الخيال والصور والإحساسات . وكل هذا يجب أن ينقل مع اللفظ فى الترجمة . لذلك تخلفنا فى ترجمة الآدب الغربى تخلفا واضحا . فاذا أضفنا إلى صعوبة اللغة الأدبية حقيقة أخرى عن كم هذا الأدب ، بدت لنا الصعوبة فى أضخم صورها وأقربها إلى الواقع . ذلك أن حياة العلوم تختلف كل الاختلاف عن حياة الآداب . فالعلوم واحدة بين الأمم والآداب تختلف باختلافها مما يعدد صورها ويكثر من كما ، والعلوم يفنى حاضرها ماضيها ولا يعيش ماضيها إلا للتأريخ المختص الدقيق ، بينها الآداب تحيا أبدا وماضيها وحاضرها كل واحد متزايد على مر الأعوام .

لذلك تقف المدنيات كثيرا أمام الآداب فلا تترجم من الأجنبي عنها إلا بقدر وعلى نطاق ضيق . ولعل كثرة الأدب الغربي وحدها، دون صعوبة ترجمة اللغة إلى لغة أخرى ، كانت كفيلة بأن تجعل حركة الترجمة في مصر الحديثة على خطورتها وشدة الحاجة إليها تتعثر تعثرا شديدا . فالمهمة شاقة عسيرة وكل مجهود عظيم نقطة في بحر خضم .

ومع ذلك أخذنا نترجم هذه الآثار بقدر وإن يكن أقل كثيرا مما يجب ، وأخذ أثرها يتغلغل فى أدبنا الحديث صورا واضحة قوية .

ولكن بين العلوم والآداب أبواب سهل النقل فيها نوعا ما لوقوف لغتها بين السلمين في الصعوبة ، بين سلم لغة العلوم التي تبسطها المصطلحات ويتيسرها تحديد الفكرة ، وسلم لغة الأدب وما تحمل لغتها من إشعاعات عسيرة النقل أو مستحيلة أحيانا . ومن أبرز هذه الأبواب

باب التاريخ قديمه وحديثه وما حوله من علوم كالجغرافيا ، وباب الفلدة ثم باب النقد الأدى .

أما ترجمة التاريخ فقد كثرت وقويت آثارها على مرّ الأعوام ، وخاصة بعد أن اتصلت بقاع الأرض اتصالا لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية بفضل اللاسلكى والطيران . بل إنه لاتصال لم يدر بخلد أسلافنا إلا أفكار ا عابرة فى قصصهم وخيالهم . لقد أصبح العالم كله شرقيه وغربيه كتلة واحدة يتأثر بعضه بالبعض تأثرا سريعا واضحا كل الوضوح .

وأما الفلسفة فلقد حظيت بجهود لابأس بها من الترجمة ، ذلك أن أسسها تتلوق فى كل عصر ويستفاد منها فى كل قطر وكل زمان ، فالتفكير الإنسانى لاتختلف موازينه ولا موضوعاته بسبب اختلاف البيئات والأزمنة إلا اختلافات ثانوية مهما كثرت أوتعددت . لذلك أخذت هذه الآثار المترجمة على قلتها توثى ثمارها فى تفكيرنا ، وإن يكن مما يخالف طبيعة الأشياء أن ننتظر ثمارها الواسعة الآن فنتطلع إلى تكييف مذاهب فلسفية بله إيجاد مذاهب جديدة . فالطريق إلى ذلك مازال طويلا شاقا ، وما أثر ترجمة الفلسفات الأخرى إلا واحد من مازال طويلا شاقا ، وما أثر ترجمة الفلسفات الأخرى إلا واحد من الثاثير يضطر إلى أن تتأخر مرتبته ليتقدمه غيره .

و أما النقد الأدبى فلقد أعجبنا ولا شك بدراسة الغربيين لآدابهم ، فأخذنا نحاول أن نطيم دراسة الأدب عندنا ببعض مزايا هذه الطريقة . ولكن ما حدث فى النقد هو بعينه ما قد حدث أول الأمر فى عالم الأدب، لقد نقلت بعض الحقائق الأولية نقلا شائعا عاما مجحفا بالأصل ، ولكن

النقل اكتسب بالرغم من هـذا حيوية من أقلام من أذاعوه . وظلنا نعيش على هذه البديهيات زمانا لاننتقل إلى مرحلة الترجمة الأمينة أو الدرس الجدى ، فإذا النقد عندنا يعانى فوضى وعقما سببهما الأساسى في نظرى أننا اكتفينا لأمر ما بهذه البسائط المبسطة ولم نحاول أن نعرف النقد الغرى كما يجب أن نعرف .

ولقد حدث شبيه ذلك من قبل في تاريخ أدبنا العربي يوم ترجم العرب كتابى الخطابة والشعر لأرسطو، فأثر الكتاب الأول أثرا ما ولم يوُّثر الثاني إلا أثرا يحتاج إلى تأويل . وهو فوق هذا سبيُّ بسبب رداءة الترجمة من جهة ، والوقوف عند هذا الحد من العناية بالنقد الأدبي عند اليونان من جهة أخرى . ولست أدرى أهى رداءة ترجمة كتاب الشعر التي قادت إلى هذا الوقوف ، أم أن اختلاف الأدب اختلافا واضحا كان عاملا آخر أشد تأثيرا في أن يمر هذا التراث النقدى العظيم دون أن يحدث آثارا في النقد العربي بله في الأدب العربي نفسه . ولولا أن كتاب الخطابة يتحدث في كثير مما أساسه المنطق والتفكير السليم العام فى حقائق المعانى لما وجدالعرب أو المتعرّبون الذين تأثروا به شيثا يستطيعون فهمه ١. وأما كتاب الشعر فلم يؤثر هو بدوره أى تأثير يذكر ، فلقد كانت الصورة العربية مترجمة عن السريانية ، ولسنا نعرف على من تقع تبعة رداءة الترجمة لأننا لانملك الترجمة السريانية الأولى ، وكل

انظر دراسة مذا الأثر في :

ا -- خطابة أرسطو الدكتور إبراهيم سلامة .

ب - بلاغة أرسطو بين العرب واليونان أ الدكتور إبراهيم سلامة

ولكن تلخيص ابن سينا وتلخيص ابن رشد ، على ما كان لصاحبيهما من مقام ، كانا خليقين بالتأثير ، لو لا أنهما كانا مثلاحيا لرداءة الترجمة التي يرجح أنهما نقلاعها ، ترجمة لم تنقل فيا يبدومن آثار ها روحا و لا معنى ، بل زادت على ذلك فى أغلب الظن أن شوهت وأخطأت واختصرت . فلم يفهم ابن سينا و لا ابن رشد من حقيقة الكتاب شيئا ، ولم يكن موضوع الكتاب مما يلتتى عنده التفكير فى كافة العصور وكل البيئات ؛ لقد كان موضوعه شعر اليونان ، وشعر اليونان إذ ذاك مسرحيات ، والعرب لم تعرف المسرحية فى أية صورة من صورها ، ولم تعرف قصص اليونان الدينى إلا نتفا من قصص أبطال و آلهة منقولة شفاها فى أغلب الأمر وبقلة قليلة مشوهة فى بعض ما وصلنا من القصص

<sup>(</sup>١) لكتاب الشمر تراجم عربية حديثة :

<sup>! -</sup> ترحمة الأستاذ تحمد خلف الله والأستاذ عاطف سلام .

ب - ترجمة الأستاذ إحسان عباس .

ج – ترجمة الدكتور عبد ألرحمن بدوى .

ونشر الأستاذ عمد خلف الله فصله من عجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية في المجلد الثالث لعام ١٩٤٦ نقدا لبعض التراجم والشروح العربية القديمة لكتاب أرسطو .

الشعبى الذى دارت حوادثه على الحملود بين العرب والروم أ. لقد طغى القصص المسيحى واليهودى على كل هذا القصص القديم والأخبار القصيرة المتداولة منه فى هذا الاتصال الحيّ العنيف الطويل بين العرب والروم على الحدود . وكان لطابع الوثنية وتعدد الآلمة فى نظرى دخل أى دخل فى صدوف العرب عن هذا القليل من بقايا القصص اليونانى القديم الذى كان ما زال متداولا على شفاه الشعب .

لذلك لم يكن من الممكن لقوم لم يعرفوا المسرحية في أيّ شكل من أشكالها، ولم يعرفوا القصص الذي كانت تدور حوله المسرحيات اليونانية التي ألفحولها هذا الكتاب، أن يتأثروا بما في كتاب الشعرمن دراسات أو معلومات . وليس أدل على عقم هذا النقل الذى صادف الكتاب عند العرب من محاولتهم الإفادة منه بأن طبقوا تقسيمه للشعر على شعرهم فأخطأوا كل الخطأ . قسم أرسطو المسرحية إلى مأساة وهزلية . وقسم ابن رشد الشعر إلى هجاء ومدح . الهجاء للهزلية والمدح للمأساة . ذلك أن أرسطو قال : إن الشعر يصوّر الناس خيرا مما هم أو شرّا مما هم، في سبيل نني الصورة الثالثة عن الشعر ، وهي أن الشعر يصوّر الناس كما هم ، فظن ابن رشد أن خيرا مما هم يكون المدح في الشعر العربي ، وشرًا مما هم يكون الهجاء وهكذا . وليس تقسيم ابن سينا بالنسبة لقارثيه من غير أهل هذا العصر الحديث بأحسن حظا من حيث التوفيق فىالتأثير أو الإفهام . لقد قسم الشعر إلى تراغوذيا وكوموذيا . وإن يكن مدلول

<sup>(</sup>١) مثل ما نجد في قصة ذات الهمة و انسحا ، وفي قصة عمر النعمان باهتا .

الكلمات عندنا واضحا فهو عند أهل عصره لايدل إلا على معميات. هذا ، ولم يكن يقرأ الفيلسوفين ناقد أو شاعر وإنما تلاميذهما وقراوهمامن الخاصة البعيدة عن ميدان الفن الشعرى . فأبعد ذلك أى احتمال لأن يوثر الكتاب أثره المطلوب فى التفكير النقدى والفنى عامة . وكل ما نخرج به من هذه الصور المختلفة للكتاب فى اللغة العربية قبل أيامنا هذه أنها على صورتها تلك ما كان يمكن لها أن توثئر فى أى زمان أو أى جيل من الناس بأى حال من الأحوال .

ولو أن كتاب الشعر فهم من ناقد عربي لانقلب تاريخ الشعر العربي بلا جدال انقلابا واضحا ، ولكن لغة الكتاب كانت بالنسبة للنقدة والشعراء الذين يستطيعون أن يوثروا منعدمة . والصورة العربية التي يستطيعون أن يفهموها كانت عقيمة بل كانت غير مفهومة ولا واضحة ، فوق أنها كانت عادة بعيدة عنهم .

## - t -

ولست بسبيل الدعوة إلى ترجمة كتاب الشعر فهو قد ترجم ، ولا إلى ترجمة كتاب الخطابة فهو أيضا قد نقل . والأدب العربى الحديث سيفيد بلا شك من هذه التراجم ، لأن زماننا أصلح من زمان أسلافنا لهذه الإفادة من التراجم والتأثر بها ، فأقل ما تقوم عليه هذه الصلاحية أننا نعرف اليوم الكثير عن التراجيديا والكوميديا ونصطنعهما في أدبنا الحديث، ونعرف شيئاعن الميثولوجيا اليونانية القديمة، ونعرف شيئا عن مده المسرحيات ١ ، ونعرف الكثير عن الخطابة وفنون الشعر . ولكن الذى لاشك فيه أن النقد الأدبى لن يفيد من هذه التراجم أو ملخصاتها فحسب ، ولكنه بدرسها سيشق طريقه إلى حياة قوية موجهة ستؤثر أحسن الآثار فى إنتاج الأدب وتذوّقه وتقويمه .

وكل ما أدعو إليه أن نعرف النقد الغربي الذي استوى الآن علما حديثا حيا يدرس في كل جامعة من جامعات أوروبا أو أمريكا في توسع ظاهر وتعمق متزايد ، معرفة مبنية على أساس سليم . فلا نكتني بقراءة كتاب غربي مما يصدره الناشرون في موضوعات النقد، فما أكثر ماصدر وما زال يصدر كل عام بل كل شهر من كتب النقد السطحية الموضوع التافهة الدرس . فلقد أحس أهل النقد أنفسهم سطحية هذه الكتب وما تجره هذه السطحية من أضرار فأخذوا يحاربون شيوعها وإصدارها ، وأخذ أساتذة النقد في الجامعات ينبهون إلى أضرارها . وإن جريمة هذه الكتب في النقد الحديث بل في إحساسنا بالفن وتذوقنا له لكجريمة كتب البلاغة الحديثة التي قلبت الفن البلاغي علما جافاً ومصطلحات جوفاء في تاريخ بلاغتنا العربية . فإذا كنا أحسسنا من زمان جريمة كتب البلاغة بعد انتهاء عصرها الذهبي أيام أبي هلال وعبد القاهر وابن الأثير اللبلاغة بعد انتهاء عصرها الذهبي أيام أبي هلال وعبد القاهر وابن الأثير

<sup>(</sup>١) لقد ترجمت بمض هذه المسرحيات، وكان أول من ترجم منها إلى اللغة العربية أستاذي الدكتور طه حسين، انظر كتاب «من الأدب البمثيلي اليوناني لسوفوكليس » طبع دار المعارف.

وفى كتاب البدائع لجماعة إحياء الدراسات القديمة ترجم الدكتور محمد سليم سالم بعض آثار يوربيديس ودرمها .

عمن كانوا يدرسونها حية في نصوص الأدب ، ولئن كانت جريمة هذه الكتب قد أخذت تتزايد بمر الزمن حتى وصلت إلى كتب الشروح والتلخيص المعروفة فأجبرتنا على النفور منها والإحساس بجرمها ، فالأجدر بنا ألا نفر من الرمضاء إلى النار ، فنفر من مسخ البلاغة العربية إلى مسخ النقد الأوروبي الحديث ، ونريد من هذا المسخ الجديد عونا على إصلاح أمر المسخ القديم . إن وراء هذا المسخ صورا أصلية وفكوا قوية هي التي نريد ، وهي وحدها الكفيلة بأن تشيع الحياة الطبيعية في مسخنا البلاغي فتغير من صورته وتردة الى الصورة الجميلة والحياة الزاهية .

إن هذه الصور الأصيلة وحدها لاكتب البلاغة المدرسية التى يشكو منها نقاد الغرب هى التى يمكن أن تمهد لنا الوسائل من الحس" والفكر التى بها نستطيع أن نغذ"ى روح أدبنا الحديث من ناحية ، وأن نوجهه الوجهة الصحيحة من ناحية أخرى .

إن مهمة النقد الكبرى هي خلق ذوق عام بقدر ما يمكن أن تخلق الأذواق ، وصقل وعي فني عام بقدر ما يمكن أن يصقل الوعى الفني ، حتى يتهيأ الجوّ الملائم الذي يستطيع الفن فيه أن يتنفس مل وثنيه فيودي رسالته ، رسالة التأليف والتذوّق معا . إن النقد وحده أقدر ما يستطيع أن يخلق في التاريخ لحظات من التنبه والتفكير والتقدير ودنيا من الآراء والأفكار حية نضرة فيتهيأ بذلك جوّ للشعراء يولفون فيه ، ودنيا للفنانين يستطيعون أن يبتكروا فيها . وإن الزمان لايواتينا بتلك اللحظات إلا

فى الأقل. فعلى النقد، أى على تذوّقنا للفن فىشتى صوره وعلى تقدير هذا التذوّق و درسه تقع تبعة خلق ما لايجود به الزمان إلا قليلا. إننا نريد فنا يجنبه النقد مزالق الرداءة لنجنب شعورنا وتفكيرنا مزالق الرداءة أيضا.

ولقد بدأت قلة من كتابنا المحدثين بالتأليف النقدى على نمط الغرب ، متوخين التعمق ، باذلين غير قليل من الجهد في خلق جو للدراسات النقدية المشمرة ، ولكن هوالاء قلة وماقد موه إلى الآن هو دون الأقل . ولسب بمعرض نقد هذه الموالفات على قلتها ، وإن يكن ما يستحق النقد منها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ، ولكنى ألاحظ أن البعض منها تسرع قبل أن تتبلور الدراسة و تتضع معالمها بتطبيق ذلك على أدبنا العربي ، ولعله تكلف المشقة في ذلك وعانى كثيرا ، بل عانى معه ما ينقل في سبيل هذا التطبيق ، لذلك أرى أن نبدأ بالتعرف الصحيح لهذا النقد ثم لانحاول تطبيق نظرياته على أدبنا إلا بعد أن تتم لنا دراسة هذا الأدب بالوسائل العصرية الحديثة من حيث التذوق والحكم . عندئذ نستطيع أن نرى مدى ما يمكن أن نقيد من نظريات النقد في بعث أدبنا القديم وإحياء أدبنا الحديث .

ولكى نعرف هذا النقد الغربى كما يجب ، نحن محتاجون إلى ترجمة أمهات الكتب فيه ، ولكننا أحوج ، وقد جنح النقد نحو النظريات والمناهج ، أن نعرف شيئا عن هذه النظريات والمناهج العامة لنتعرف طريقنا أول الأمر . فنعرف ماذا يمكن أن نفيد من هذه أو تلك من الموالفات . لقد جنع التأليف النقدى الحديث نحو التنظيم ، فلنفهم شيئا الموالفات . لقد جنع التأليف النقدى الحديث نحو التنظيم ، فلنفهم شيئا

عن هذا النظام . فإننا بفهم هذا سنعرف مجالات النقد الغربي ومناطق الالتقاء بيننا وبينهم .

والأهم من كل هذا أننا سنفيد من تجارب العلم فى تذوّق الفن التى أفاد منها نقاد الغرب فى تذوّق فنونهم والحكم عليها ، وسنفيد من هذه الحقائق العلمية وما أنتجت من حقائق فنية فى معارفنا الخاصة بأسرار الفن وحقيقته .

\_\_\_\_

# لفصب الأوّل امر م الأوّل

-1-

يمسم النقاد مناطق الدرس فى النقد الأدبى تقسيمات مختلفة ترجع كلها في جوهرها إلى نحو من التفكير واحــد . ولا بدٌّ من الأخذ بتقسيم منها قبل أن نبدأ في الكلام عن نظرياته لنعرف معالم الطريق العامة قبل أن نبدأ في اجتيازه . وخير تقسيم صادفنا هو الذي يقسمون فيه دراسة النقد الأدبى إلى ثلاثة أقسام رابعها مفقود أو مردود لأنه يعود إلى أحد هذه الأقسام ليرتد ّ إليه . فهم وإن كانوا يسمون كل هذه الدراسات نقدا أدبيا. يقسمون دا خل هذا النطاق هذه الأقسام الثلاثة. يقولون إن الناقد لابد له من أن يدرس أحد أمرين : إما نصا خاصا بعينه ، وإما الأدب عامة كما تتجلى حقيقته فىصوره جميعا أوفىمجموع النصوص عند مختلف الأمم . فإذا وصف ناقد النصّ بأن حققه و درس ماحو له من عوامل البيئة والشخصية وعوامل الإيجاء،أي حقق الصلة بينه وبين منتجه وبينه وبين ظروف الحياة من حوله كان كل هذا تاريخ أدب،فإذا حكم على النص حكمًا، أي إذا وصف انفعاله به فطبق بعض الموازين عليه، أو جال فى فيافى الحياة والفن من خلل هذا النص كما يقول أناتول فرانس معرفا النقد . فكل هذا حكم ولعله تعليل للانفعال ليس إلا . إذ الحكم في حد نفسه تافه لاقيمة له إلا بحيثياته ، أي بانطباقه على موازين نقدية عامة أو موازين ذوقية ممتازة . فكل هذا نقد أدبى صرف .

أما إذا وصف الناقد الأدب عامة مبينا كنهه وحقيقته وصفاته وآثاره خرج وصفه هذا إلى ما نسميه بنظريات الفن الأدبى ، فاذا حاول أن يحكم على هذا العام لم يستطع دون الاستعانة بالنص أو دون الارتداد إلى الوصف. لأنه لايستطيع أن ينفعل فيحكم على انفعاله من حقيقة الأدب وحدها دون النصوص . لذلك انعدم هذا القسم الرابع من ميدان التقسيم وأصبحنا نرى نصا وحقيقة أدب ، كلاهما يوصفان فينتجان قسمين ، وأحدهما يوئز ويكون في نفس الناقد انفعالا يكون مادة للحكم . بينها الأخير لا يمكن أن يوحى بحكم ، وبهذا ينتج عندنا من ناحية الحكم قسم واحد ليس غير ا .

وهذا التقسيم أقدر التقسيات بأن يدلنا على ما يمكن أن ننتفع نحن به في صدد النقد الغربي . فأما النقد وتاريخ الأدب حسب هذا التقسيم فانه لايمكن لنا أن ننتفع بهما انتفاعا مباشرا لأنهما درس وحكم أو وصف وتذوّق لنص خاص بعينه . وللاستفادة من هذين القسمين في النقد لابد من معرفة هذه النصوص وفهمها فهما صحيحا في لغتها الأصلية . وقد تفيد الترجمة ، ترجمة النصوص ، في هذا النوع من الدرس على شرط أن يتاح لها المترجم الموهوب الذي لايفقد النص في رحلة الترجمة الروح والرونق فيوصله إلينا ذاويا باردا . ولا شك أن بعض النصوص وخاصة النصوص الشعرية وهي أكثر مادة النقد عادة من أشق ما تكون

 <sup>(</sup>۱) أخذنا هذا التقسيم عن الأستاذ كريج لادربير Craig La Drière أستاذ النقد الأدبي في الجامعة الكاثوليكية في وشنجطن من بعض دروسه التي ألقاها فينوفهر سنة ۲۰۹۲.

فىالترجمة ، بينها غيرها أسهل وإن يكن ليس المادة الأولى قيمة ولاكثرة فى النقد الأدبى الغربى .

أما القسم الثالث وهو قسم النظريات . فهو فى رأينا المبدان الذى يجب أن نبدأ به . وهو أوسع الميادين أمامنا للإفادة منه . ذلك أنه خلاصة أحكام تنطبق على الفن عامة ولمحات من الحقيقة التي لاتتغير بتغير الآداب أو اللغات .

ولقد بدأنا فعلا بهذا الباب كما أسلفت ، ولكن البداية مازالت في خطواتها الأولى لم تعرف بعد طريقها واضحا فلم تعرف بم تبدأ ولا إلام تتجه . ذلك أن أوليات سميت أسسا وتحدث عنها بعض الموالفين وأولوها عناية فاثقة ناسين أنها أوليات لاتحتاج إلى بيان طويل بله تكرار تبيان .

وما نرجو بجهدنا هـذا إلا المساهمة ولو بنصيب متواضع فى تدعيم هـذه البداية وتوضيح خطواتها وحثّ المشتغلين بالنقـد من الزملاء والطلاب أن يواصلوا الخطوات .

# · — Y —

يرجع نقاد الغرب نظريات الفن الأدبى فى أكثر ما ألفوا إلى عصر ذهبى قديم هو فجر النقد الأدبى الغربى بل العالمى فى عرفهم جميعا . ولقد كان فجرا مشرقا مضيئا بلا جدال . وضعت فيه معالم البحث وأسس البناء . وظهرت فيه الاتجاهات الرئيسية التى يمكن أن يتجه فيها التفكير

فى هذه النظريات فيا بعد . وهم منذ بداية هذا القرن بالذات بعد أن أدركوا خطر هذا العصر ، فهو اللبنة الأساسية الأولى فى التفكير حول مسائل الأدب والفن عامة . يوسعونه درسا وتأريخا وتحليلا وتحقيقا . لايفتأون يشيرون إليه ويعلقون عليه . ولست تجد ناقدا درس أوليات النقد فى أوروبا أو أمريكا إلا وقد درس فى فترة من حياته ذلك العصر القديم من عصور النقد درسا . لاأقول وافيا ، وإن يكن كذلك فى أغلب الأحبان ، ولكنه درس ملم بأمهات النقط فيه على أقل تقدير .

وهم يعتبرون هذا العصر . القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا ، الحجر الأساسي الذي يجب أن تبنى عليه كل دراسة للفن الأدبي صيحة . كل ناقد يقول لك من هنا نبدأ . ولم يعرف النقد الأوروبي لنفسه وجودا حيا إلا بعد أن عثر على آثار هذا العصر ثم ترجم و درس وفهم . أما قبل ذلك فلقد تخبط مشتتا ولم يعرف لنفسه الحياة المنتجة .

بل إنه لم تتسع أفاق البحث فى النقد ونظرياته فى هذه السنوات الأخيرة إلا بعد أن تعمقوا دراسة هذا العصر الذهبى تعمقا دعت إليه الحاجة التاريخية الملحة أول الأمر . فلما عرض العرض الجديد تلقفته الحاجة إلى التنظيم فى التفكير النقدى فأفادت منه كل الفائدة .

لقد مر قرنان أو نحوهما على ترجمة هـذه الآثار النقدية الأولى في أوروبا قبل أن توثر أثرها الفعلى في حياة النقد . فلقد كانت آراء أرسطو في القرون الوسطى معروفة عامة عن طريق قصيدة « فن الشعر » لحوراتيوس . وأثرت هذه القصيدة بالذات أبلغ الآثار في الإنتاج الفني

في آخر العصور الوسطى وفي فجر النهضة ، ذلك أنها إن تكن مسخت بعضا من آراء أرسطو دون أن تنسبها إليه فانها حملت من قوّة شخصية موَّلفها عناصر جديرة بالحياة وبالتأثير . فاذا عرفنا أن لغتها اللاتينية وأنها منظومة وأنها قصيرة مختصرة ، عرفنا أهم الأسباب التي جعلتها تذيع وينتشر أثرها أ . ثم عوف الناس كتاب الشعر عن طريق إشارة ابن رشد إليه ، وهم بصدد ترجمة آثار هذا الفيلسوف ضمن آثار الفلسفة الإسلامية عامة، وقلمأ كبوا على دراستها و دراسة الفلسفة اليونانية من خللها. فترجم هذا الجزء من كتاب الشعر ضمن آثار ابن رشد إلى الألمانية والإسبانية ، وظلت أوروبا على هاتين الترجمتين زمانا حتى ترجم إلى الإيطالية كتاب الشعر عن الأصل اليو ناني برنار دوسيجني Bernardo Segni عام ١٥٤٩ . فعرف الكتاب على حقيقته لأول مرَّة . وكان من آثار هذه الترجة أن ألفت خسة كتب فى الدفاع عن الشعر أيام اضطهاد الكنيسة للفن عامة وللشعر خاصة في هذا القرن السادس عشر و حده <sup>7</sup> و في إيطاليا ليس إلا. ومضى على ذلك نحو قرنين فأخذ النقاد بدراسة هذا العصر كله فاذا

آثاره فى النقد الحديث أوضح من أن ينكرها أحد . ومنذ بدأت هذه الآثار تظهر لم يعرف النقد الأدبى الفنى موثرا يعادله فى العنف إلا موثر دراسات علم النفس وتجاربه وما شعت من أضواء على النفس الإنسانية

 <sup>(</sup>١) ترجم القصيدة إلى العربية الأستاذ محمود على الفول ونشرها ضمن مجموعة البدائع
 المذكورة سابقا .

Literary Criticism in the Renaissance Spingarn (v)

Colombia University Press

التى تتذوّق الفن الأدبى وتنتجه . بل إن دراسات علم الجمال التى انتشرت فى القرن الثامن عشر لتتأخر إلى المرتبة التالية لهذين الأثرين ــ التراث اليونانى القديم وعلم النفس الحديث ــ فى التأثير فى تقدم الدراسة لفن الأدب .

وليس لذلك من سبب فيا نرى إلا أن هذا التراث النقدى القديم عند اليونان كان نتاج تفاعل عقليتين من أرقى ماعرفت الإنسانية من عقليات . وما بالك بتأليف نقدى هو نتيجة تفكير. أفلاطون وأرسطو مجتمعين ؟ .

### ۔۔۔ ۳ ۔۔۔

عرف اليونان النقد الأدبى قبل أرسطو بل قبل أفلاطون ، ولكنهم عرفوا منه هذا القسم الذى يدور حول النص وتدوقه والحكم عليه على نحو ما عرف العرب من نقد على أساس البيت الفرد وعلى نحو ما يعرف الغرب اليوم على أساس إنتاج الشاعر كله أو القطعة الفنية كاملة تامة . وتجادل اليونان حول النصوص وحول الشعراء مجادلات كثيرة طويلة حفظ لنا التاريخ بعضا منها في أرقى الصور ، بل حفظ لنا ما أثرت به هذه المجادلات في المجتمع ، وليست كتابات أفلاطون في هذا بالقليلة وليست كتابة الشعاء عن هذا بالنادرة . ولعل أزهى الصور الشعرية لهذه المجادلات ما نجد في مسرحيات ارستوفان بالذات . فني مسرحية المجادلات ما تجد في مسرحيات ارستوفان بالذات . فني مسرحية المخادع » مثلا وهي تصف النزاع بين الأدب القديم والحديث إشارات لائحة في تفضيل أدب على أدب ورسم معالم الواقعية والمثالية في الاتجاه

التأليني فى الأدب، وتعرّف دور الكلمة فى التعبير الفنى فهذا اسخيلوس. مثلا ينادى منافسه فى حقّ البعث إلى الحياة الشاعر الحديث عهد بالعالم. الآخر يوريبيديس بقوله يا فنان الكلم . كذلك نجد فى هذه المسرحية نقاشا ممتازا هو الأول فيا نعرف فى التاريخ حول مميزات الأدب الحديث والأدب القديم الم

### - £ --

ولكن التفكير في حقيقة الفن الأدبي ومقوماته لانعرف لها صورة قبل الصورة التي أوردها أفلاطون في كتاب الجمهورية على لسان أستاذه سقراط والعجيب في أمر هذا التراث النقدى أن كلا من موالفيه لم يكن يريد أن يكتب في موضوع النقد الأدبي بالذات وإنما كتب كل منهما في النقد الأدبي لأنه أراد أن يستكمل دائرة عامة حول موضوع آخر شغل تفكيره وأما أرسطو فلقد كان كما نعرف معلم الاسكندر ولقد أراده تلميذه القائد الأعظم أن يكتب موسوعة في كل ماعرفت الدولة اليونانية من معارف وكان يرحل ومعه طائفة من المساعدين وكان ينزل البلد فسرعان ما تعين له طائفة من أهل البلد من المساعدين. وكتب أرسطو أو أملي دائرة معارف وكتبا صغيرة ورسائل عديدة في مختلف الفنون والمعارف ، فكان لابد له من أن يوالف في الشعر لأنه علم من علوم اليونان ، وظاهرة من مظاهر معرفتهم وتفكيرهم وليس

 <sup>(</sup>۱) هذه النقطة بجثناها في مقال تحت عنوان بين القدماء والمحدثين في مجملة الكاتب
 المصرى عدد يناير سنة ١٩٤٦ .

مجرّد تعبير عن حسهم وشعورهم . والصلة بين التعليم والشعر صلة وثيقة عند اليونان القدماء . فلقد زخر شعرهم القديم بمعارفهم المنظومة به ، انظر مثلا قصيدة « الأيام والأعمال » لهزيود . Hesiode

وأما أفلاطون فلقد كان مصلحا اجتماعيا خياليا قبل أن يكون فيلسوفا . قاده إلى التفكير في الخير والحقي والحقيقة ما رأى من أمر دولة الأثينيين وتدهور حالها واضمحلال سلطانها وانكماش رقعة نفوذها، بحيث لم تعد تشمل أكثر من أثينا المدينة وما حولها من القرى الصغيرة . ولقد أخذ يبحث عن أسباب الفساد في تفكيره الفلسني العميق وأخذ فى خضمّ التفكير فى المسائل الفلسفية العليا يرسم سبل الإصلاح وطرق الوصول إلى المعرفة وإلى الخير ، وفكر وحلق تحليق الفيلسوف الشاعر . ورسم جمهورية مثالية . مدينة تخضع للنظام الجمهورى ويأخذ حماتها. نشؤها وجندها وكل ساكنيها بقواعد بعينها من السلوك والمعرفة ليقيموا لأنفسهم جنة على الأرض . وكان الشعر نوعا من أنواع النشاط الإنساني ووسيلة من وسائل تربية الصغار وتثقيف الكبار من سكان المدينة المثلي، يتصل بمفهوم الحقُّ والعدل. وهو الموضوع الفلسفي الذي دار حوله التفكير في الجمهورية . وكان لزمان طويل طريقا ، بل الطريق لتقرير الحقّ على الأرض. فلا بد إذن من بحث أمره. ما كنهه وما دوره وما أثره وكيف يجب أن يوجد ؛ بل هل من الضرورى أن يوجد أصلا . ومن هنا جاء كلام أفلاطون عن الشعر فى بعض كتب الجمهورية وخاصة في كتابها العاشر والأخير . هذا الكتاب العجيب الذى يبدأ بالهجوم على الشعر وينتهى بقصيدة كما يقول النقاد . وفى كتاب القوانين ورسالة أيون وڤيدروس كلام عن الشعر يفسر لنا ما جاء عنه فى الجمهورية و يجلى بعض وجهات النظر التى تبدو غامضة أو ناقصة .

واسنا نذكر هذه الحقيقة لنؤرّخ شيئا فما أردنا بهذا الكتاب تأريخا ، وإنما نذكرها لنبين أثرها فيا قد وصلنا من التفكير النقدى عن هذا العصروعن هذين الفيلسوفين بالذات . لأن أثرها في نظرنا كان سببا من أهم الأسباب في قيمة هذا النقد .

لقد نظر الفيلسوفان إلى الشعر وهو محتل مكانه الطبيعي من حياة الناس فلم يفرداه وحده فيتعثر تفكيرهما لهذا الإفراد أو يلتي على نتائجهما ظلالا مضللة أو خاطئة . . إن الفن لون من ألوان النشاط الإنساني ، وفي هذه الدائرة يجب أن يدرس . وهو جزء من العلوم والمعارف ، وفي هذه الدائرة أيضا يجب أن يدرس . إنه ليس ناحية شاذة من نواحي الحياة ولا هو ظاهرة فريدة من ظواهرها كما قد يوحي به فننا الحديث، وإنما هو جزء من كل متكامل ولا يمكن أن نفكر فيه منفردا منعزلا إلا وقعنا في أخطاء وأخطاء .

ولعل كثيرين من النقاد الغربيين يفشلون فلا يقدر لأفكارهم أو لنظرياتهم إلا الموت . وكان يمكن أن يتجنبوا ما قد وقعوا فيه من أخطاء. لوأنهم ذكروا هذه الحقيقة ولم يغفلوا عنها. وهيأن الفن لون من ألوان النشاط الإنساني وأنه جزء من معارف الإنسان وعلومه .

## -- £ --

ولم تكن هذه هى ظاهرة حسن الحظ الوحيدة التى ظفر بها النقد في هذا العصر الذهبى ، فلقد كان العصر كله محظوظا في العلوم والمعارف بقدر ما كان تعسا في السياسة والحروب. ولست تجد مؤرّخا لأثينا القديمة لايفرد القرن الرابع قبل الميلاد إفردا في تأريخها ، وإن كان يعترف بأنه أقل عجدا من عهد بريكليس الذي سبقه.

لقد طحنت أثينا الحروب ونزلت عن سيادتها الحربية ، ولكنها بفضل من أراد أن يجمع فيها فيلسوفين بل ثلاثة ، إذا أضفنا لهما سقراط فهو أستاذ أفلاطون وليس بعيد عهد به ، ظلت زعيمة الحركة الفكرية في العالم كله إذ ذاك .

وإن يكن التفكير الفلسني قد أفاد من تنوّع شخصيتي الفيلسوفين العظيمين، فلقد أفاد النقد الأدني أيضا أعظم الفوائد. لقد مثل أفلاطون وتلميذه أرسطو صفحتي الصورة التي يمكن أن تمثل اختلاف العقليات. كان أفلاطون عالما رياضيا، وكان أرسطو عالما بالحيوان. كان أفلاطون يدرس بالرموز والأعداد والحروف والرسوم التي بها يشير إلى الحقائق فيحاول أن يستعين بها على رسم ما قد تجلى له من حقيقة الحقيقة، وكان أرسطو يدرس الواقع أمامه يريد أن يعرف من خلله الفاعدة العامة والحقيقة الكبرى الولايأس من أن يعرف تاريخ هذا

 <sup>(</sup>١) اشار الى شيمى من هذا الأستاذ ابركرومبى فى كتابه أصول النقد الأدبى ص ٦٩ .
 وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية الدكتور عمد عوض عمد .

الذى يراه ليعرف من هذا الواقع الماضى أو الحاضر كل ما يمكن أن يستخلص من حقائق عامة . كان أفلاطون يبدأ بالحقيقة العامة ثم يرى مقدار ما يتحقق منها فى كل رمز يرمز إليها ، وكان أرسطو يرى هذا الرمز على أنه الواقع ، يريد من خلله أن يخرج إلى الحقيقة ماتكون . هذا يبدأ بما لايرى وذاك يبدأ بالمحسوس . هذا يرى العالم من حوله صورا ورموزا وذاك يراه واقعا وحقيقة .

وكان أفلاطون محلقا خياليا له أسلوب شعرى . بل لقد قرض الشعر في صباه فيما يقال و فتن بهو مبرطو ال حياته . وكان حبه للشاعر الأكبر أكثر ما خفف تطرُّفه في الهجوم على الشعر . وألف جمهوريته حوارا طریفا له شخصیاته وحیویته . وصاغ أفکاره حول منظر مسرحی اجتمع فيه الممثلون . فهذا شيخ يمرّ في طريقه بجماعة منتظرة احتفال المشاعل وهو سائر لأداء دينه على الله . ذبح ذبيحة . فيسألونه عن وفاء الدين ، ويتناقشون في أداء الحقّ ، أهو سبيل السعادة ؟ فاذا لم يكن فما السبيل ؟ . ويمضى الحوار في حيوية وقوّة حتى ينسى المجلس والحوار ويستم "سقراط شخصية هذا الحوار الأولى يتحدث فلا بجد أكثر من صدى خفيف عند هذا أو ذاك من التلاميذ. وفي الكتاب الأخير تبهت الشخصيات وتتلاشى المناظر تقريبا وإذا أفلاطون على لسان سقراط يوضح آراءه وأفكاره . وكان هذا الكتاب الأخير في طبيعة فن الشعر .

بينها نجد أرسطو لايرسم صورا ولا يدير حوارا وإنما كتاب الشعر

تقرير حقائق وسرد معلومات يعرضها فى بساطة الأسلوب العلمى ويقين الأستاذ المتمكن من مادته . وكأنما كل شىء مفهوم لايحتاج إلى وسائل إقناع ولا إلى إغراء على التسليم به . لقد عرض أرسطو للشعر كما كان يعرض للحيوانات فى معمله ، يدرس طبائعها وفصائلها ويقول ما يصل إليه من نتائج فى بساطة العلماء ويقبن الأساتذة .

درس كل منهما حقيقة الشعر على طريقته ، فظفر النقد الأدبى منذ فجره بكل ما يمكن أن تقود إليه عقلية ممتازة تبدأ بالمحسوس لترى ما خلفه من حقائق ، وكل ما يمكن أن تقود إليه عقلية ممتازة تبدأ بغير المحسوس لترى بعض مميزاته في المحسوسات .

وليس يعنينا ما قاد إليه هذا الاختلاف من آثار فى فلسفة الفيلسوفين ولكنه يعنينا ولاشك فى تفهم نظرة كل منهما إلى الشعر وحقيقته وتصور كل منهما لأمهات المسائل التى يجب أن تعرف بواسطتها حقيقة الفن الشعرى.

- 0 -

ولا بد من أن نضيف ظاهرة أخيرة إلى ما قد عمل فى نظرنا على أن يكون هذا التراث القديم قيا فى عالم النقد ، وهى أن اللذين تحدثا فيه كانا فيلسوفين ولم يكونا شاعرين أوناقدين متخصصين فى معاجلة فن الشعر أو الأدب .

فالشاعر والناقد كلاهما إذا فكرا فى موضوعات الفن الشعرى يكون تفكيرهما عادة مشوبا بما يعانيان أثناء مرورهما فى التجربة الحسية الشعرية . وأما الفيلسوف فهو يستطيع بما قد فطر الله عليه طبيعته أن يحكم عقله فيا يحس . وقد يستطيع هذا التحكيم إلى حد بعيد وقد لايصل إليه كاملا ولكنه على كل حال هو اتجاهه الأساسي فيا يؤلف. أن يُغلَّب تفكيره على حسه عامدا وبحكم الاعتياد . فاذا هو يرى ما لايراه الشاعر أو الناقد .

ذلك أن الشاعر والناقد يمرّان أثناء تفكيرهما في حقيقة الفن بصور بعينها من هذه الحقيقة بحكم انغماسهما في عالم الفن والأدب لابد أن يكون لها أثر في تصور هذه المسائل على حقيقتها المجرّدة فتلوّنها تلوينا خاصا ، لانقول ليس من الحقيقة في شيء ، فمن يدرى ما الحقيقة في مثل هذا ، ولكننا نقول تلوينا خاصا يصعب بسببه تلاقى التفكير بين الشاعر والناقد من جهة ودارس الفن من جهة أخرى ، عند نقط بعينها من الدرس .

ولسنا نزعم أن هذا أجدى على دارس الفن ، ولكنا نزعم أنه

خير ما يبدأ به التفكير في النقد الأدبى ، لأنه من أجل ذلك يضع معالم الطريق واضحة أولا ليأتى من بعد الشعراء والنقاد ليظللوا هذه المعالم بما شاموا من ظلال وليزرعوا حولها من النبت الجميل ما يشاءون . إن الشاعر يعرف الكلمة وحيويتها والصيغ وقيمتها ، والناقد يستطيع أن يلمس ما في التراكيب من أسرار ومزايا وما في المعانى من وضوح وغموض ، وكل هذا في درس حقيقة الفن عامة يلوّن ويظلل وقد يضلل . ولكن الفيلسوف يرى الفنون جميعا شيئا واحدا وأدواتها لاتمتاز بعضها

من البعض ، فيلمح بذلك حقيقة الفن الشعرى من زاوية أخرى ليست بأفضل ولا بأسوأ ، ولكنها من حيث البداية فى التفكير أولى .

وجاء عصر الشعراء والكتاب الناقدين فى روما بعد هذا العصر الذهبى فى أثينا ، وجاء الشعراء الفلاسفة والنقاد المتفلسفون وعلماء الجمال وعلماء النفس على مرّ العصور ، فأضاف كل هوالاء إلى هذا التراث إضافات قيمة ولكنها كلها نعمت بأن تبيى على أساس واضح مكين .

لذلك فكر أفلاطون كما فكر أرسطو من بعده في طبيعة الشعر وما علاقة هذه الطبيعة بفكرة المحاكاة التي كانت مرتبطة عند اليونان منذ القدم كل الارتباط بفكرة الفنون كلها نفعية وجميلة ؛ وفي مهمة الشعر ماهى وما علاقة هذه المهمة بالفضيلة والخير بعد أن اقترن مفهوم الخير والجمال والفن زمانا طويلا في أذهان اليونان؟ ولكنهما أشارا إلى أداة الشعر إشارات قد تطول وقد تقصر ولكنها مرتبطة باللغة والمنطق أكثرمن ارتباطها بالفن أو الجمال أو الخير. نجد أفلاطون مثلا فيرسالته كر اتبلوس Cratylus يتحد ّث عن الكلمة أثناء حديثه عن أصل اللغات. ونجد أرسطو في معالجته لفن الخطابة ، وقد كانت بعيدة نوعا ما عن مفهوم الفن الصرف الذي يلذُّ أوَّلا قبل أن يقنع ويثبت، يتكلم عناللفظ. أما فى كتابه الشعر فهو يمرّ بالأداة مرورا سريعا . وليس من شك أن أكثر هذه الإشارات لماح يلتي أضواء على الحقيقة ولكنها كلها تدل على أن الأداة ليست الأساس الذي عني به الفيلسوفان في تفتيح أبوابالتفكير فى مسائل الفن الأدبى . فجقيقة الشعر ومهمته بالنسبة للفيلسوف أهم بلا جدال من أداته وما تفرده به هذه الأداة من مميزات . ولكن أداة الشعر بالنسبة للشاعر المنشئ ومتذوّقه الناقد تفجر أنو اعا من التأمل والفكر والبحث ألصق بما يحس وأقرب إلى طبيعته التي ألفت هذه الأداة وواجهت مشاكل التصرّف فيها .

فاذا كنا نقسم درسنا لنظريات الفن الشعرى أو الأدبى إلى أقسام رئيسية ثلاثة : قسم يدرس طبيعة الفن وعلاقته بالواقع من جهة والجمال من جهة أخرى . وقسم يدرس مهمة الفن وأثره وعلاقتها باللذة من جهة وبالخير من جهة أخرى . وقسم أخير يدرس الأداة وما تُفرده به هذه الأداة من مميزات وما تلقى بدورها من أضواء على حقيقة الفن وأثره : وإذا كنا نجد أن كل درس حول الفن الأدبى لابد أن يندرج تحت قسم من هذه الأقسام الثلاثة ، فاننا لنرى في وضوح أن درس الأداة يجب أن يتأخر عن درس الطبيعة والمهمة . ذلك أن أهم أبواب البحث في الأداة تدور حول ما تفرد به هذه الأداة فن الشعر أو الأدب بالذات من سائر الفنون ، بينها درس الطبيعة والمهمة يرى فيه الأدب جزءا من كل الفنون متكاملا بها يكون وإياها وحدة كاملة شاملة .

#### - 7 -

وقد يعترض على قيمة هذا النقد اليونانى القديم بأن الذى أوحى به كان شعر بيئة بعينها فى عصر بعينه . وأنه لذلك لم تكن بين أيدىالفلاسفة والنقاد نماذج للمقارنة بين أدب أمة وأدب أخرى ، فتظهر لهم اختلافات من صنع البيئة توثر فى مفهوم الأدب أو الفن الشعرى الذى تناولوه بالذات .

ولكن يرد على هذا بأمرين : الأول أن التفكير النقدى فى هذا العصر وإن يكن قد أوحاه أدب بعينه لأمة بعينها لم يدر إلا حول جوهر صورته ، لقد كان يدور حول حقيقة الفن الأدبى الحبرد ، وفى هذه النقطة بالذات بالرغم من تفصيلات أرسطو خاصة الكثيرة المتتبعة للنص تركز تفكير الفيلسوفين فى طبيعة الفن ومميزاته ..

وأما الأمر الثاني فهو أن هذا الأدب كان ممتازا من عدة نواح . ذلك أنه أدب أمة ولكنه أدب شعب هذه الأمة وأدب طبقتها الممتازة في الوقت نفسه ، فجمع لذلك من حقيقة الفن معانى لم تكن اتتسنى له لو أنه كان أدب طبقة دون الأخرى . وكان أدب أمة بعينها ولكن أدب أمة لها من المكانة في الحضارة ما نعلم ، وتفكير ها في سلَّم تفكير الإنسانية معروفة مكانته . لذلك استكمل أدب هذه الأمة من صفات الكمال والجودة ما قل " أن يستكمله أدب في عصر بعينه أوبيئة بعينها . ولذلك عكس النفس الإنسانية في أحسن صورها وأكملها في الوقت نفسه ، وصوّر نوازع هذه النفس في حرية وقوّة جعلته ينبوعا للوحى إلى يومنا هذا . إنه هو هذا الأدب الذي استطاعت على أساسه أن تبني أم الغرب آدابها الحديثة . فما من أمة منه إلا عرفت عصر إحياء الأدب اليوناني القديم مقدمة لعصور أدبها الحديث . وظلُّ هذا الأدب يوحي إلى أدباء أوروبا على اختلاف الزمان والمكان مهما يكن ميل العصر أو الناس إلى نزعة من النزعات أو اتجاه من الاتجاهات . إنه ما زال إلى اليوم مصدرا من مصادر الوحى يعترف بذلك أشد دعاة التجديد حماسا .

وأدباء الغرب يعرفون هذا الأدب بل يدرسونه على أنه أساس من أهم أسس تكوينهم الأدبى . وإن كنا فى أدبنا العربى قد عشنا بل ما زلنا نعيش على أدبنا الحاهلى فى بعض نواحى أدبنا الحديث ، وإن كنا مازلنا نجد بيننا الشاعر الذى يلتزم النهج الحاهلى فى تأليف شعره، فاننا لا يمكن أن نقارن بين تأثرنا بهذا الأدب وتأثر أدباء الغرب بالشعر اليونانى القديم . ذلك أن لغة أدب اليونان ولغة الأدب الغربى الحديث تختلفان ، فأدتى هذا الاختلاف إلى خقاتى فى زيادة قوة هذا الأدب القديم على الإيحاء . ومهما قبل فى درس الغرب لهذا الأدب القديم فان دراستنا نحن للأدب الحاهلى إذا ما قورنت بها استحيت وتضاءلت فى خجل من سطحيتها وقلتها .

ولقد ترجمت إلى العربية بعض آثار هذا الأدب اليونانى القديم . ترجم أول من ترجم منه أستاذنا الدكتور طه حسين كما أسلفنا ، ثم ترجم بعض جماعة إحياء الدراسات القديمة . ولكن هذه التراجم كلها مازالت بعيدة إلا عن الخاصة كما ظلت إلياذة هوميروس التي ترجمها الأستاذ سليان البستاني منذ نصف قرن بعيدة هي بدورها ، على خطر شأنها ، إلا عن الخاصة .

ولعله يكون لهذه التراجم جميعها أحسن الأثر في أدبنا الحديث وخاصة في فن المسرحية بالذات كما أحدثت وما زالت تحدث أطيب الآثار في أدب الغرب بالرغم من اختلاف الظروف والبيئات.

#### - Y -

وعلى ما قاله أرسطو وأفلاطون قامت العمد الأساسية للتفكير في الفنون عامة وفن الشعر خاصة . فلأمر ما أراد الله أن يكون بين الفيلسوفين اختلاف في طريقة التفكير ، فأوجد ذلك بينهما خلافا ، فاذا هذا يبين وجهة نظره في موضوع الشعر مهاجما ، وذاك يرد عليه مبينا وجهة نظره مدافعا .

والعجيب أن الذى هاجم كان يحبّ الشعر والشعراء القدامى خاصة ، ويصطنع أسلوبا أدبيا رفيعا فيه المهارة الفنية فى كل ما كتب، كان يصطنع الحوار والتشخيص والخيال ، بينها نجد الذى دافع قليل التحمس لحفظ الشعر وحبّ الشعراء ، ولم يصطنع فيها أملى أو كتب غير الأسلوب البسيط الحاف .

ولا يعترض على ذلك بأن هذه الكتب جاءتنا عن طريق التلاميذ ، بل إن كتاب الشعر بالذات كتب فى آخر أيام الفيلسوف العظيم فلم يتمكن حتى من مراجعته . فالأسلوب إذن أسلوب هوالاء التلاميذ لاالأساتذة . إننا وإن كنا نجهل اليونانية ننقل ما قد أجمع عليه نقاد الغرب العارفين باليونانية من أن التلاميذ كانوا أمينين فى النقل وأنهم كانوا يعرضون الكتب والرسائل على أساتذتهم ليقروها . وحتى بالتراجم التى وصافحنا نستطيع أن نرد على هذا الاعتراض بتشابه أسلوب الفيلسوف

فى كل ما قد وصلنا عنه ، مما يدل على أن هذا هو أسلوبه بالفعل . بل إن أفلاطون نفسه فى كتاب الجمهورية عندما يتكلم على لسان سقراط يحاول أن ينقل شيئا من أسلوب سقراط فى أول الكتاب ثم ينسى سقراط ويتحدث هو بلسانه ، فنجد شيئا من الفرق فى أسلوب هذه الشخصية الواحدة نتيجة لهذه المحاولة التى ساعد عليها تذكر التلميذ لما كان يسمع من أستاذه من أمالى . وليس هو تلميذ واحد الذى نقل كل آثار أرسطو مثلا ، ومع ذلك نجد أسلوب الكتب واحدا كما أسلفت .

فيم كان هذا الخلاف بصرف النظر عن أسلوبه وكيف قام ، وماهى الأسباب التي أدت إلى أن يقوم ، وما هى الظروف التي كيفت هذا الهجوم وذاك الدفاع ، الظروف التي تأتى من شخصية الفيلسوفين ومن البيئة حولهما على حد سواء ؟ كل هذه موضوعات تحتاج إلى تفصيل ولكننا لانريدها هى بالذات ، وإنما نريد أن نعرف عنها الأسس التي أثرت في نظرتها للموضوع ، موضوع الشعر حقيقته ومهمته . لأن هذه النظرة بالذات هى التي تهمنا لنتبين كيف بني عليها التفكير النقدى فيا بعد . ولا نريد أن ننحرف عن هذا الأصل إلى ما يقود إليه التفكير الجلميل واللرس المتم لهذا العصر وملابساته الفنية .

لقد صور لنا هذا الخلاف بصورة متميزة ، أول مميزاتها أنها تصور رأى كل منهما على حدة . ذلك أن الأستاذ لم يلق تلميذه فى هذا الشأن ولم يناقشه فى رأى من آرائه ، فكان لهذا أثره فى إبراز التفكير فى الموضوع كو حدة وإن يكن مبعثرا فى عدة كتب. وإن تكن قد حرمنا

لذة النقاش وقرع الحجة بالحجة والتنقل من فكرة إلى فكرة ومن منهج فى التفكير إلى آخر مما يرفه ويلذ ، فلقد عوضنا ذلك بأن استطنعا أن نرى وجهة نظر أفلاطون كلا كاملا بكل ما فيها من نقص أو قرة ، كما خرجت لنا آراء أرسطو وحدة مهاسكة . لقد قال أفلاطون عن الشعر ما قال فى الجمهورية والقوانين وسائر كتبه ورسائله ، ورد أرسطو على أقواله فى كتاب الشعر والخطابة والموسيقي غير متأثر بحماس النقاش . ، بل إنه لم يذكر اسم أفلاطون ولا جمهوريته ولا أشار إلى رأيه فى صراحة ، كل ما فى الأمر أنه رد على المسائل الرئيسية فى هجوم أفلاطون على الشعر بما رآه أنه الحق . لقد هاجم أفلاطون الشعر لأنه فيا رأى كان سببا من أهم الأسباب التى جعلت أمور أثينا السياسية والاجتماعية تؤول إلى ما آلت إليه من تدهور واضمحلال .

ورمى أفلاطون الشعر بتهمتين خطيرتين : الأولى أنه ضار بأخلاق الجماعة مضيع لنشاطها ، فقاده هذا الهجوم العنيف إلى تبيان آرائه حول مهمة الشعر ، ففتح الآفاق التفكير في اللذة والخير وعلاقتيهما بالفن عامة ، مما سنفرد له جزءا في هذا الكتاب. والثانية أن الشعر حتى من الناحية الفكرية المحضة لايساوى شيئا ولا ينفع بشيء في إعداد النش أو تثقيف الشعب لأنه أقل مرتبة في الكشف عن الحقائق من الفلسفة ، بل هو نشاط عقلى عقيم لايودى إلى شيء .

وقاده هذا بالطبع إلى البحث في طبيعة هذا النشاط ومقارنته بنشاط

العقل الفلسني ، وإلى البحث في المقارنة بين ما يفيده الباحثون عن المعرفة منه وبين ما يفيدونه من الفلسفة . ولا بد من أن نذكر أن الباعث على هذا الحماس للهجوم على الشعر لم يكن أحوال أثينا السياسية والاجتماعية **خحسب، وإنما لابد من أن نذكر أن أفلاطون فيلسوف متحمس لهذا** النوع من النشاط العقلي وجدواه على الجماعة . وأنه قد نصب نفسه مدافعًا عن هـذا اللون من ألوان المعرفة الجديد في حياة اليونان ، وأن مصرع أستاذه سقراط كان يلهبه حماسا للدفاع عن دور الفيلسوف فى المجتمع . إنه يبدأ الهجوم على الشعر ودفاعه على الفلسفة بتذكر العداوة القديمة بين الفلسفة والشعر ، ويختم دفاعه بتنصيب الفلاسفة وحدهم قادة وملوكا لكل شعب يريد أن يحيا حياة فاضلة حقة . وهذا ما يفسر كثيرا من تناقض بعض أقوال أفلاطون ؛ فلقد أراد أن يخففمن شأن بعض الحقائق ، لأنه لم يستطع أن ينكرها كل الإنكار ، وأن يفخم . من شأن بعضها الآخر لأنه بريد لها أن تستقرُّ في أذهان الناس الذين لم يعترفوا بها بعد . لقد طال عهد سيطرة الشعراء على عقول الشعب وهم لايصلحون الآن لالتعليمه ولاحتى لتثقيفه . لقد تقدمت الإنسانية وارتقى التفكير الإنسانى واتسع ولا بد من أن ينزل الشعراء عن مكانتهم للفلاسفة . لقد انتهى عهد الشعر وآن للفلاسفة أن يقودوا شعب أثينا أوشعب المدينة المثالية إلى ما يجب أن يقادوا إليه . إن الشعر يخاطب العاطفة وقد آن للإنسان ألا يسيطر على تصرّفاته وأعماله إلا العقل ، والعقل لأيقوى إلا بالفلسفة ، بل إن الشعر ليقوى العاطفة على حساب العقل .

وجاء أرسطو وفى هدوء العالم الباحث لم يرسم مفاضلة بين الشعراء والفلاسفة ولم يتحمس للشعر ولا للفلسفة ولم تحمس للدرس والواقع . وفكر ورتب ما وصل إليه من نتائج فى مهمة الفاسفة ومهمة الشعر فرأى التشابه واتحاد الغاية رغم اختلاف الوسائل . وإذا الشعر أمامه كائن حى لابد من أن يدرس كما هو ،ماذا كان وماذا وصل إليه . وهو بطبعه لم يستطع أن يرى ماذا يمكن أن يؤول إليه ، لأنه مشغول بهذا الواقع أمامه ولولا أن شيئا فى الماضى لابد منه لتفسير هذا الواقع أمامه ما رجع إلى الماضى ، ولكنه يريد أن يدرس حياة هذا الكائن الحي منذ ولد إلى أن رآه هو . وسار تفكيره فى نفس القنوات ناظرا إلى الأرض لاإلى السهاء وصادف نفس الصعوبات ولكنه وصل إلى نتائج تختاف .

لماذا؟ لأنه يدرس واقعا أمامه . إنه لم يكتبعن الشعر بقدر ما كتب عن حقيقة شعر بعينه حلله وقسمه وبوّبه وبيّن أصوله وقواعده . بينها أفلاطون لم ير من هذا الواقع إلا آثاره وإلا اشتغال الناس به . فاتفدل في التفكير بحماس الفيلسوف المصلح الحالم الذي استطاع أن يرى جمهورية مثالية من خال مدينة متداعية .

لقد هاجم أفلاطون الشعر فلم يجن عليه فى عصره بقدر ماجنى عليه فى عصره بقدر ماجنى عليه فى عصور تلت . ذلك أن الشعر كان فعلا يتدهور فى زمانه ولم يكن محتاجا إلى هجوم ليصل إلى أن تخبو نار وحيه ويختتم فصلا من فصول حياته فى هذه البقعة من العالم . ولكن الذين انتفعوا بهجوم أفلاطون فى العصور المظلمة وفى أواخر القرون الوسطى خاصة قد

استطاعوا بفضل ما استغلوا من كلام الفيلسوف الأكبر أن يخنقوا ألوانا وليدة من الشعر وأن يوخروا صحوته زمانا طويلا . ففي حرب الكنيسة للفن استخلت أقوال أفلاطون وحملت فوق ما تحتمل واتخذت نقفا خاصة منها قائمة بذاتها ، قد ضاع معناها الفعلى بالاقتطاع والبتر ، وأثروا بها في عقول المتعلمين لمجرد نسبتها للمعلم الأكبر .

لقد عرف هو لاء المتعلمون قيمة الفيلسوف أفلاطون ، فكان طبيعيا أن يتأثروا بما قال في الهجوم على الشعر . وظل الفن قرونا يقاسى من بعث هذا الهجوم حتى أراد الله لغمائم النسيان أن تنقشع عن أقوال أرسطو في الشعر ، فاذا دعاة الفن وحماته يجدون ما يرد ون به على أقوال الفيلسوف الأكبر بما قد رد به عليه تلميذه الفيلسوف الأعظم .

هذه هى صورة النقاش الأول حول الشعر وما أثرت به يوم بعثت لأوّل مرّة. جدل لم يواجه فيه الطرفان أحدهما الآخر، فلم يكن في الواقع أكبر من هجوم واحد متصل وردّ واحد مركز متصل أيضا ، ولكنه كان هجوم فيلسوف شاعر محبّ الشعر حافظ لآياته مصطنع لأسلوبه . وكان دفاع عالم بعيد عن حبّ الشعر أو كرهه واصطناع أسلوبه مدقق في مزاياه لايتعدى شعوره نحوه حد الإعجاب ولكنه عالم يوناني يعيش في أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد .

## لفضل لثاني

-1-

لانريد تأريخا لأثينا فى القرن الرابع قبل الميلاد وإنما نريد من تاريخها أن نبين الحقائق التى أدت إلى الكلام فى مهمة الشعر وطبيعته . ولا نريد أن نعرف عن مسرح أثينا كل ما يمكن أن يفيدنا فى دراسة الأدب والنقد على السواء ، وإنما نريد أن نعرف عن هذا المسرح كل ما يمكن أن يعيننا على فهم فكرة المحاكاة وعلاقتها بطبيعة الشعر وفكرة الخير أوالفضيلة وعلاقتها هى الأخرى بمهمة الشعر . إن كل ما نريد أن نبينه هو حقائق مختصرة عن أحوال أثينا ومسرحها قادت إلى هذا النقاش الأول حول الشعر ورسمت خطواته وأثرت فى تشعب قنواته .

لقد كان القرن الرابع قبل الميلاد قرنا تداعى فيه سلطان أمة بسطت نفوذها زمانا طويلا وطاولت جيرانها فى الحروب وغلبتهم ، فاذا هى النواة التى جمعت حولها مدنية قديمة عاصفة مليئة بالأحداث والأبطال.

ومن خلل هـذه الأحداث وهؤلاء الأبطال صوّر اليونان منذ قديم كل ماكان بجيش فى نفوسهم من عواطف وماكان يدور بخيالهم من أفكار وصور . وتزعمت أنينا قبيل هذا القرن الرابع قبل الميلاد في عهد بريكايس الزاهر السياسة والدين والفن ، فاذا هي عاصمة اليونان بل عاصمة الدنيا . فلما أخذ سلطانها يتفكك وأخذت مقدونيا وغيرها من المدن تقوى على حسابها سياسيا وتحاول أن تطاولها ، بل تشجع في سبيل أن تأخذ منها مكانتها في السياسة والدين والفن على أن تهم " بمحاربتها ، أحست أثينا هذا التهديد فهبت تذود عن نفسها هذا الخطر الجديد . فكانت صحوة فكرية وعقلية وفنية خلدت أثينا على مر" الزمان وإن تكن قد فشات في أن تدفع عنها الخطر المهدد المعاصر .

ولو قد انتهى تاريخ أثينا الحربى قبل هذا بقرن أو بعد ذاك بقرون لما كان ذلك مما يضعف من مركز أثينا فى عالم الثقافة شيئا . لقد خادت أثينا كما خلدت المدن القديمة ، لابما فتح قوادها من مدن ولا بما بسطوا عليه نفوذهم من رقاع الأرض ، ولكن بما خلفت لنا تلك المدن من تراث فكرى روحى جعلها حية أبدا فى نفوس الناس .

لقد صحت أثينا في هذا القرن بالذات صخوة خالدة مهد لها ظهور فاسفة سقراط ، فلقد علم سقراط أثينا التفكير المجرد ففكرت صفوة من أهلها سعه وحلقت في سماء التفكير درجات ، بل إنه علمها كيف تفكر في أسلوب جميل جذاب ، فهو أول من اخترع الحوار الفلسني فيا يقولون. وإن تكن أثينا قد قتلت أستاذها الأول فان حياته بل مماته أيضا أذكى في تفوس التلاميذ نارا مقدسة، فهبوا يحيون ذكراه بنشر تعاليه. وكان انهيار أثينا مذكرا دائما حياً للناس، ولمن يهمهم أمر الناس، لأن يفكروا في أمور دنياهم وأمور آخرتهم في حاجة ملحة لأن يصلوا فيها جميعا إلى

الحق الذي يضني السعادة على عارفيه ومتبعيه . وكانت الفوضى التي آلت إليها أمور السياسة والحرب حافزا قويا لأن يتساءل المعنيون بشؤون الناس تساؤلا مستمرًا عن الحال ما هي وعن المآل ماذا سيكون .

لهذا شهدت أثينا فى هذا القرن بالذات صحوة فريدة فى علومها وفلسفتها ، وأذكى ذلك كله وصوّره ومهد لمولده بل لمماته أيضا صور فنية خالدة فى فنها الأول الشعر المسرحى الذى كان يجمع بين الرقص والموسيقى والشعر .

#### - Y -

كان أول القرن الرابع قبل الميلاد عصر المسرح الذهبي في أثينا ، بل إنه عصر المسرح الذهبي طوال تاريخه . ذلك أنه بعد أن خبت جذوته في أثينا بعث من جديد فعاش حياة أخصب وأعنف آثارا في فجر النهضة في أوروبا وفي أوائل عصور أدبها الحديث . وامتدت حياته الثانية إلى زمان أطول بما امتدت إليه حياته الأولى ، بل إنه لما يودن له بعد بالفناء لأنه ما زال يوثو في كتاب المسرح إلى اليوم .

حتى فى الإخراج أو فى فن العرض وقد كان هذا أولى مقوماته بالزوال لتغير الزمان والبيئة ، حتى هذا ما زال هو أيضا يجد لنفسه متنفسا فى الحياة . فنى أكثر عواصم أوروبا ، بل فى عاصمة الولايات المتحدة المسارح حديثة تحاول بشتى الوسائل أن تقلد هذا المسرح اليونانى القديم فى شكله وطريقة عرضه . وهم يسمون هذه المسارح الحديثة ،

<sup>(</sup>۱) مسرح الأرينا Arena في وشنجطن .

تمييزا لها، بأسماء كلها مشتقة من اسم هذا المسرح القديم أووصفه أوظروفه، بحاولون مثلاً أن يكون الجمهور حول المسرح في شبه دائرة كما كان عند اليونان لايواجه أحدهما الآخر كما في المسارح الحديثة ،أو يحاولون أن يجعلوا الممثلين يمرُّون من وسط الجمهور حتى يندمج هذا الجمهور في جوَّ المسرح اللماجا أقوى وأقرب ، أو هم يضعون هذه المسارح فى الهواء الطلق ويستغنون عن المناظر الصناعية بمناظر طبيعية كما كان يفعل اليونان فى أكثر مناظرهم . وهم بعد يحاولون أن يشركوا الموسيقي إشراكا أقوى ، بل إن منهممن يحاول إحياء دور الجوقة في المسرحيات الحديثة على نحو ما كان جزءا هاما من المسرحيات اليونانية القديمة ، ولست أريد أن أحصى محاولات هذا البعث والإحياء والتشبه ، فهي في حدَّ نفسها لاتعنينا كثيرا ، وإنما يعنيني بذكرها أن أبين أن هذا المسرح الغابر الممعن في القدم ما زال في شكله بله جوهره رغم أربعة وعشرين قرنا من الزمان حيا في نفوس محيى المسرح وخيالهم، لايكنفون بمعالحة موضوعاته على نحو جديد ولا بأن يتخذوه أساس الفن المسرحي في تنشئة كل مؤلف أو متذوِّق لهذا الفن ، وإنما هم من فرط التقدير لأنره وقيمته يحيون معالمه فى الإخراج والعرض لبتمثل لنا ما أمكن على بعد الشقة الزمنية بكل أوصافه ومزاياه .

- r --

إن هذه الحياة الخصبة التي عاشها المسرح في هذا العصر لم تكن لأن التأليف المسرحي كان ممتاز الشعر في هذا العصر بالذات ، ولا لأن الموسيقى وقد كانت جزءا هاما من المسرحية كانت ممتعة إمتاعا غير مألوف، وإن يكن من النقاد من يزعم كل ذلك، ولكنها جاءته فى نظرى من هذه الحياة الفنية التي كان يحياها اليونان فى ذلك العصر فى تلك المدينة بالذات، تلك الحياة التي أتاحت للمسرح أن يعكس حرارتها وحيويتها .

إن هذه المسرحيات تمثل كما هى فى عصرنا الحديث ، ويتتبع مخرجها كل ما يمكن من الأصول القديمة وقواعدها ، بل إنه يعانى: فى سبيل إحياء التفصيلات التافهة ما أمكن ، لعله يكون لها الأثر المطلوب ، ومع ذلك يفشل فى أن يثير فينا نحن أبناء القرن العشرين كل ما كان يثيره هذا المسرح فى نفوس اليونانيين من إحساسات .

لالأن الإحساس الفنى يختلف من شخص لآخر ومن شعب لشعب وزمان لزمان ، وإن يكن كل هذا حقا لاجدال فيه ، ولكن السبب الأهم من هذا في نظرنا ، وهو أن حياة الفن في القرن الرابع ، بل في العهود القديمة كلها على اختلاف الزمان والمكان تختلف اختلاف جوهريا عن حياة الفن في عصرنا الحديث .

لقد أفردنا فننا الحديث فى المتاحف والمعارض والمدارس ، وجعلنا بيننا وبينه أستارا لم يكن يعرفها الناس قبل أن توجد تلك النعرات الوطنية التى قادت إلى بناء المتاحف للتفاخر والتنافس فى حشرها بشتى صور الفن ، ليقول هـذا الحشر ما كان يقوله ألفن بطبعه فى العصور الأولى إنى أمثل هذه الأمة فاحكموا عليها بما أمثل .

كان الفن قديمًا يعيش مع الناس وبهم ، وهو اليوم يجش بعيدًا

عنهم ولنفسه ، وإن تكن وسائل نشر فن الأدب بالذات بين الناس قد. أخذت تكثر وتتسع آثارها في هذا العصر الحديث، فاننا، آسفين ، لانستطيع إلا أن نعترف بأن الجهل والتدهور ، جهل بالقراءة وجهل بالأصول الفنية وتدهور للفن من أجل أن يروج في الجماعة ، كل هذا قد جعل الفن الحق بمعزل أبعد عن الجمهور والجماعات .

لقد كانت آيات الفن قديما في بيوت الأثرياء وفي المعابد وفي الطريق العام وفى المسارح المفتحة فى الهواء الطلق وفى كل مكان . أما اليوم فهي محجوبة عن أنظار الشعب ، إلا مسخا منها ، لايراها إلا بعد أن يدخل الأسوار ويدفع الثمن . إننا اليوم لانتلقي الفن كما كان يتلقاه اليونان أو المصريون أو ساثر الشعوب المتمدنة في هذه العصور القديمة كجزء طبيعي من الحياة ، وإنما نحن نتلقاه لأننا نستعد أولا للقياه ونتهيأ للتأثر به . لذلك بعد اتصال التجربة الحسية الفنية بساثر التجارب الحسية التي نمرّ بها في حياتنا اليومية ١ . لقد كان الفن قديما للجميع ولكنه اليوم،بحكم تعقد الحياة ،للخاصة وحدهم . وجنح الفن لذلك إلى أن تكون سوقه عالمية بعد أن كانت محلية تتأثر ببيئة بعينها . إن الفنان اليوم يريد أن يبيع بضاعته في سوق عالمية وأن ينشر آثاره ، لاعلى شعب بعينه ولا في بقعة بعينها ، وإنماعلي شعوبالعالم كبلها ما أمكن وفي الدنيا كلها إن استطاع .

 <sup>(</sup>۱) يبحث هذه النقطة بحثاو أفيا استاذ التربية المعاصر فيما كتب عن الفن جون ديوى.
 Art as Experience في كتاب و الفن تجربة حسية ، John Dewey

ذلك أن الآلة قد أمدت الشعب والأثرياء بأكثر ما يريدون من أدوات ، وأصبح الفنان لذلك لايجد له سوقا إلا فيا هو كمالي في الحياة . فتغير مفهوم الفن بتغير موحياته . بل تغير الفنان نفسه، حتى هذا الذي يخرج آثارا ملموسة كالرسام والنحات . إذ بعد أن كان يحس أنه جزء لايتجزأ من بيئته أخذ يحس بوحدته وفرديته . إنه اليوم مضطر لأن يقدم ما لايمكن للآلة أن تنافسه فيه . وهو مضطر إلى أن يبذل جهدا لم يكن يبذله الفنان فيا مضى ، قبل اختراع الآلة أو قبل صقلها وشيوعها . وزاد على ذلك أن هذا الجهد تتحكم فيه أحوال اقتصادية حديثه تعقدت كثيرا . فأصبح الفنان لايمكن أن يقنع بأن يقوم فنه في بيئة محصورة محدودة . فكثرت المعارض العالمية وكثر عرض الفنانين لرسومهم وتماثيلهم في معارض دولية . كل هذا غثير من ظروف الوحي ومن نفسية الفنان ومن الفن نفسه ا .

حتى الأديب يؤلف اليوم وهو يريد العالم كله أن ينصت إليه ويتفاعل معه ، فقد يسرت له الآلة سبل الاتصال بالعالم فقرّبت بين البلاد النائية وأمدته وسائل النشر بكل ما يجعل هذه السبل سريعة رخيصة سهلة التبادل. بل إن الناس بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصرفوا عن الفن إلا قلة قليلة في كل شعب ، وهذه القلة تجد عند مثيلاتها في الشعوب المختلفة من سبل التلاقى والتفاهم مالانجده عند أهلها وعشيرتها . وبذلك تكوّن شعب فتى أو محبّ الفن مشت على رقعة

<sup>(</sup>١) ، الفن تجربة حسية ، ديوى صفحة ٩ طبعة نيويورك التاسعة .

الأرض منتسب إلى شتى الأمم ، ولكنه متقارب متجاوب ينتهز الفرص للتلاقى ولتذوّق الفن جماعات فى المواسم أو الموتمرات أو الحفلات .

كل هذا بفضل ما أثرت به الآلة فى حياة البشر . أو نعجب بعد ذلك إذا وجدنا من علماء التاريخ من يقسم التاريخ كله إلى عصرين طويلين – عصر ما قبل الآلة ، وعصر ما بعدها . ولئن تكن الآلة قد غيرت كثيرا فى السياسة والاقتصاد والاجتماع بل فى الحياة كلها أفليس الأجدر بها أن توثر هذه الآثار بل أعنف منها لافى صور الفن فحسب وإنما فى مفهومه تبعا لذلك .

فاذا أردنا أن نتمثل هذا العصر اليونانى من أغوار القدم كان لابد لنا من أن نحسب لهذه الحقائق السافرة حسابا . إن رائد المسرح في القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا كان يختلف عنا اختلافا جوهريا في انفعاله بالفن واستعداده لتلقيه وتجاوبه مع موافقه . ولا يأتيه هذا من مجرد اختلاف آيات الفن نفسها ليس غير . ولا من اختلاف الزمان والمكان وحده ، وإنما يأتيه من اختلاف مفهوم الفن أولا ، الذي تأثر بكل هذه الاختلافات وأثر بدوره فيها أبلغ الآثار .

## \_ £ --

كان الشعب اليونانى يوافى موسم التمثيل مرّتين فى العام تبعا لفصول السنة التى تسمح ببقاء ألجماهير مدة طويلة فى الحواء الطاق . وكان يجتمع أفواجا فى الجنوب الشرق من سفح الجبل الخالد جبل الأكروبول وفى بطن الوادى تمثال ديانوسيس . وكان الشعب يصطف على مدرجات

تكوّن دائرة مفتوحة وراء التمثال ليشهدوا على هذا المسرح الطبيعى من الوادى والجبل أروع المسرحيات اليونانية القديمة .

وإنهم ليأتون من الصباح الباكر غير حافلين بالشمس تعشى عيونهم ليظفروا بالأماكن الأمامية ما أمكن . إنهم لم يكونوا يدفعون ثمنا لملا يتمتعون به من موسيتي وتمثيل . وكانوا يأتون خاشعين أول الأمر خشوعا دينيا ، فلقد زخر الوادى بالإشعاعات التي تبعث على الإحساس الديني على مدى الأجيال . وكانت أطياف الآلهة ما زالت تتردد بين جنباته . لقدكان الجمهور يأتي هذا الوادى متعبدا في عصوره الأولى، ثم هاهو ذا يأتيه خاشعا خشوع المتعبدين. وكانت المقاعد الأمامية محجوزة لرجال الدين عادة ، مما كان يضيف إلى أُجوَّ الخشوع والرهبة عناصر حية توحى بهما وتقويهما . حقا لقد أخذ شعور الشعب الديني يضعف على مدى العصور ، ولكن هذا الْضعف لم يكن واضحا في الشعب . وإن كان واضحا أشد الوضوح في قادته . ولقد كان لاختلاط الشعور الديني بالفن اختلاطا ممعنا فى القدم أثر فى جعل هذا الشعور في هذا السفح بالذات إبان التمثيل يبعد بعدا ليس يسيرا عن سلطان العقل والمعلومات .

وكان الشعب إلى جانب إحساسه الدينى، وما يشيع هذا فى نفسه من استعداد لتقبل الفن والتأثر به ، يأتى متحمسا لأنه همو الذى سيحكم على الشعراء المتبارين بالحياة أو الموت. لقد كان لهم مجلس من المحكمين يتكوّن من زعماء القبائل أو كبراء البيوتات المعروفة ، ولكن

هذا المجلس وأعضاؤه العشرة لم يكونوا يتداولون في الحكم تداول المختصين ، وإنما حكمهم يصدر آخر الأمر بالقرعة . لذلك كان لانفعال الجمهور الأثركل الأثر في تلوين الحكم عند هؤلاء الذين لم يتخصصوا فى فن " ولم يتصدُّوا للحكم عليه إلا بحكم مراكزهم الاجتماعية أو السياسية لاالثقافية أو الفنية . لقد كان هوً لاء القضاة لضعف استعدادهم لأن يحكموا يتأثرون كثيرا بما يرون من تأثر الشعب . وكان عدد الشعب كبيرا جدا حتى بعد أن اضطرت الحكومة إلى فرض رسيم زهيد ثمن بطاقة واحدة يحضر بها الفرد كل الموسم . ذلك أن نفقات صيانة المكان ازدادت ، إذ تداعت مثلا مقاعده الخشبية فبذيت بالحجر من جديد لتتحمل الجمهور وتطاول السلي . أما نفقات' الجوقة والممثلين والمؤلف المسرحي أحيانا فكل هذه كانت تقوم بها الحكومة والأثرياء معا . فثريّ من الأثرياء هو الذي كان يتولى الإنفاق على الحوقة ورئيسها خاصة . وكان رئيس الجوقة هو الذي يقوم بالتمثيل أول الأمر ، ولكن تطوّر المسرحية وتعدد الشخصيات بعد أن أدخل اسخيلوس الحوار وسوفوكليس الشخصية الثالثة ، جعل قيام رئيس الجوقة بالتمثيل أمرا غير مستطاع . فوجد الممثل الأول إلى جانب رئيس الجوقة . وكان لهما هما الرأى الفصل فها يختار للتمثيل . بل إن سلطانهما كثيرًا ما كان يمتد إلى النص بالتعديل أو البتر وخاصة بعد موت الموالف تفسه أ .

<sup>(</sup>١) تاريخ النقد الأدبي عند اليونان ادچير Egger الفصل الأول .

والثابت أن المؤلفين كانوا يراعون رئيس الجوقة والممثل الأول وربما سائر الممثلين أيضا فيا يؤلفون . فيكيفون شخصياتهم بما يلائمهم طلبا للفوز في هذه المباريات . وليس هذا على فن المسرح بشاذ " ، فانه ما زال إلى اليوم ظاهرة من مظاهر التأليف المسرحي . ولعلنا لم ننس بعد أن حول سارة برنار مثلا ألف كتاب المسرح في فرنسا مسرحيات عديدة تعتبر أدبا خاصا بها .

ولضهان العدل بين المتبارين من المولفين المسرخيين كان لابد أن يقوم الممثل الأول بتمثيل مسرحية واحدة على الأقل من مسرحيات الشاعر المتبارى . ولعل هذه الظاهرة تفسر لنا شيئا عن التشابه في أبطال بعض هذه المسرحيات . وكان كل شاعر يتقدم بثلاث تمثيليات جدية وواحدة هزلية ، وكثيرا ما يلجأ إلى أن يجعل البطل في المآسى الثلاث واحدا حتى يحمل الممثل الآخر الذى ، يقوم بتمثيل ما لم يقم به الممثل الأول ، تبعة فشل المسرحية إذا ما فشلت بسببه .

وهذا وحده ليس دليلا على عدالة هذه المباريات ويقظة المهتمين بأمرها فحسب ، ولكنه من الناحية الفنية تقدير ، هام على بساطته ، لمهمة الممثل وأثره فى نجاح المسرحية أو فشلها .

وتقدمت المسرحية وانفصل فيها الممثلون عن الموسيقيين. وقد كانا مختلطين كل الاختلاط أول الأمر ، ذلك أن المسرحية نشأت رقصا حول تمثال ديانوسيس ثم أخذ الرقص يتطور على أنغام الموسيقي إلى شيء

من تمثيل حياة الآلهة . كأن تمثل رحلته على الأرض وما دار بينه وبين الناس أو بينه وبين الآلحة . وقليلا قليلا ظهرت الجوقة تغنى وتقصُّ مع الموسيقي كلاما وإذا الممثل يتكلم والجوقة تقص ، وأخيرا انفصل التمثيل عن الموسيقي . وإن ظلَّ غناء الجوقة على تطوَّره هو أيضا يربط بينهما رباطا ما . ثم أخذ حديث الممثل يكوّن أهمّ جزء فيها بعد هذا التقدم . فاذا المؤلف المسرحي يعتمد على الشعر أو الفن القولى للتعبير عن كل ما كان الرقص والموسيقي ثم غناء الجوقة يعبر عنه . فوضحت من أجل ذلك الخوالج النفسية . وأفصح الإله البطل عما يحسّ وعما يفكر فيه . وأخذ فن الشعر يقوى وأخذ الجدال حوله يشتد ً ، وكل ذلك كان يذكى التنافس بين الشعراء على رضا الجمهور . فلم يكن من السهل أن يجادل الجمهور في جمال الرقص أو روعة الغناء أو حتى فيها يقوله المغنون . ولكن كان من السهل أن يناقش في الشعر وأن يحكم على بيت منه بالجودة أو الرداءة فيجد لذلك سببا معقولا أو غير معقول .

وكانت أثينا أحكم من أن تترك الأمر كله لشعبها ، فجعلت هذا المجلس الذى كان يتعرف على هذه المسرحيات قبل إخراجها ، ويعدل فيها ولكنه حتى بعد هذا كان يتأثر كثيرا برأى الجمهور ، وكثيرا ما كان يعبر الجمهور عن رأيه بأعنف الوسائل استحسانا أو استهجانا .

في هذا السفح السحيق في القدم كان شعب بأسره تقريبا يجلس الساعات المتتالية يتجاوب إحساسه وإحساس فنانيه من شعراء وراقصين ومغنين وممثلين . وأصبح الشعر المسرحي بفضل هذا المسرح العتيق الفن الأول فيا يحبّ الشعب من فنون ، والفن الأول الذي يوثر في تفكير هم وسلوكهم ويفرغون فيه شحنات من حماسهم ونشاطهم . وأخذت العناية به لهذا تتجاوز حدود العصر الذي ازدهرت فيه المسرحية ، فاذا المتعلمون منهم يعنون بالشعر كله قديمه وحديثه ، فأخذوا في بعث شعر هومير بالذات ، المعلم الأول لهذا الشعب الذي خللد تاريخهم القديم ، فاذا تدوين هذا الشعريثير المشاكل حول نصوصه ، التي أرادوها أن تتمشى مع دينهم ودنياهم كما كانت متمشية مع دين أسلافهم ودنياهم ، وإذا هذا التأويل الرمزى والنقاش حول اللفظ أحيانا يستنفذ من الناس وقتا ونشاطا جار على سائر ما كان يجب أن تحظى به العلوم الأخرى أو المعارف الأخرى من وقت ونشاط .

حقا. لقد حظيت الخطابة بعناية المعلمين والشبان الطاعمين فى الحكم، ولكن الخطابة لم تصل إلى أن تكون فنا جميلا خالصا ولاإلى أن تنفصل انفصالا تاما عن المنطق . فينتقل دورها من الإقناع إلى الإمتاع أو تحريك المشاعر إلا بعد قرون من دراسة الأسلوب وتقدم المدنيات . وكان ذلك فى روما على يد الكاتب اليونانى المجهول ، أو المشكوك فى أمره ، لونجينوس فى القرن الأول الميلادى ا .

قلنا إن الشعب اليونانى كان يأتى المسرح فى سفح الأكروبول خاشعا . ولكن هذا الخشوع بالذات يحتاج منا إلى وقفة .

<sup>(</sup>۱) Longinus صاحب رسالة روعة الأسلوب . والشك حول اسمه مغصل فى مقدمة الترجمة الإنجليزية لهذه الرسالة .

لقد عاش اليونان قرونا طويلة يؤمنون أن هذا الذي يرون حول تمثال إلههم حقيقة بل حقيقة علوية مقدسة . فلما نما تفكير خاصتهم وأخذ هذا الاعتقاد يضعف فى نفوس فلاسفتهم السفسطائيين خاصة وجاء سقراط يدعو الشباب إلى التفكير والتحرَّى والبحث ، أى إلى عرض مايعتقدون فبه على بساط البحث من جديد، مس َّ الشعب والشعراء منه خاصة مسحة من هذا التقدم العقلي ، فاذا هم يسائلون أنفسهم هل حدث فعلا هذا الذي يرونه . لقد حاكم الأثينيون سقراط على تعانيمه وقتلوه من أجلها . ولكنَّ أثيناكلها كانت قد وصلت في أيامه إلى أن تكون ممتلئة شكا . وأثر السفسطائيين في ذيوع هذا الشك وانتشاره مدروس فى كتب الفلسفة معروف فى كتب التاريخ . وأثرَّر السفسطائيون أثرهم فى الأدب فلقد وكل إليهم حينا أمر تنشئة الشباب وإعداده عن طريق الخطابة خاصة للحياة العامة . ولم تكن الحياة العامة إذ ذاك مفتحة الأبواب أمام أحد قدر ما كانت مفتحة أمام من يتقن فن الخطابة . ولم يضعف سلطان السفسطائيين ولم تمت تعاليم سقراط بميتته الأليمة . وآمن أفلاطون بمبادئ أستاده ، وأخد في الجمهورية يهاجم مذهب السفسطائيين ويمجد أستاذه بأن جعل الحكمة كلها على لسانه . ولم يهاجم أفلاطون الخطابة وإنما هاجم الشعر . ولم ينف الخطابة من مدينته المثالية وإنما تني الشعر . ذلك أن الخطابة في عصره كانت تهدف إلى الإقناع قبل أن تهدف إلى الإمتاع ، لذلك كان أثرها في السياسة قويا . ولكن أثرها

في السلوك ضعيف، ولذلك أيضًا قرنت بالمنطق أكثر مما قرنت بالفن ـ

ولم يكن إيمان أثينا بحقيقة ما يمثل على المسرح . سواء أكان موافقة الإيمان الديني أو غير موافق له . إيمان السذج من الشعب ، وإنما كان هذا إيمان شعرائهم الذين يؤلفون لهم . فهذا تيموكليس يقول على لسان أحد الأبطال في مسرحية « النساء في عيد باكوس » ما معناه إن فائدة المسرحية هي التخفيف من آلام الإنسانية . فالفقير يرضى بفقره إذا رأى من هو أفقر منه على المسرح . والأعمى والأعرج يتعزيان عما أصابهما بروية أمثالهما على المسرح يعذ بون أكثر منهما . وكذلك من فقد ولدا ري على المسرح من يفقد أولادا . وهكذا تهون على المرء آلام نفسه .

وبصرف النظر عما فى هذا النص من قيمة فى رسم مهمة الأدب كما يراها النقد اليونانى القديم ، فان هذا النص ، ومثله كثير ، يدل على مقدار ما كان يعتقد الشعراء أنفسهم فى قدرة ما يمثل على المسرح على الإقناع بأنه واقع .

أما وقد بدأ الشعراء أنفسهم يتشككون فى هذا التاريخ الطويل لحياة الآلهة، وقد كان مادتهم الأساسية فى الوحى فى المسرحيات الجدية . فهذا شكهم يظهر واضحا فى مؤلفاتهم . ويتزعم هذه الحركة الجديدة شاعر شاب قوى الشاعرية هو يوريپيديس ، فجدد فى المسرح تجديدا خطيرا هو صدى لهذه الحياة الفكرية الجديدة .

وقام الشعراء والنقاد وهبوًا لمحاربة هذا التيار . هذا أرستوفان الماعر الهزلية الأول يوالف أكثر من عشرين مسرحية في مهاجمة

يوربيديس بالذات. فلقد كان النجاح الذى لاقاه عند الجمهور مثار الحسد ومدعاة للمحاربة. وإن يكن أفلاطون قد هاجم الشعر كله من أجل ما أثر به هذا الشاعر ومن تبعوه، ممن هم أقل شاعرية منه لما نشر هذا المسرح الحديث مسرح يوريبيديس ومدرسته من الشك والقلق فان الشعراء حددوا الهدف في هجومهم ولم يهاجموا إلا الشاعر وحده الذى انحرف بالمسرحية هذا الانحراف الجديد. ولم يستطيعوا أن ينقصوا من قيمة تراث يونافي خالد في الشعر ، بل من تراث جديد ساهم فيه هذا الشاعر بالذات . إنهم لم يستطيعوا أن يجحدوا فنهم من أجل جماعة أسفت على المسرح وابتذلت .

ولكن أفلاطون يرى حقيقة أخرى تحلق فوق حال الأثينين الفكرية. ذلك أنه يستطيع أن يرى الأمور من على. فرأى أن العهد قد طال بقيادة الشعراء لزمام الفكر في الشعب اليوناني . وأن العقل اليوناني تطوّر جيث إنه لم يعد من الممكن أن يتلقى الحكمة أو المعرفة من أفواه هوّلاء الشعراء وقد وصلوا في آخر أمرهم إلى ما وصلوا إليه . إن الإنسان ليتطوّر في مراحل التقدم العقلى ولقد وصل الشعب الأثيني في مراحل تقدم العقل وتطوره إلى مرتبة أعلى . بزرى بمقامها أن يكون الشعراء هم موجهوها والموثرون فيها .

وشاعت حول يوريبيديس عاصفة من حقد الشعراء ومن تفكير هم السليم قليلا وغير السليم كثيرا . بل شاعت حوله أيضا طائفة من أفكار الفلاسفة وآراء المصلحين وأحكام القائمين بالأمر . ولكن وسط كل هذا ، بل فوق كلهذا ، كانت عاصفة أخرى أشد وأقوى ، تكاد تجرف كل شيء فى تيارها ، عاصفة من إعجاب الجمهور وحبه له . ورمز أرستوفان إلى هذه العاصفة من الإعجاب فى بعض مسرحياته بأن الجمهور حاول لأول مرة ، وقد مات شاعره ألمحبوب شابا ، أن يسترده من عالم الفناء فتقدم بطلبه هذا إلى الآلهة .

إن الآلهة في مسرحيات يوريپيديس تنزل من عليائها ، كما يقول أفلاطون . فيصبحون آدمين عاديين . ينتابهم ما ينتاب ابن آدم من نوازع شريرة وينزل بهم ما ينزل بالبشر من نائبات . فيولولون ويضحك الناس من ضعفهم . ولكن المسرح يحيا بالرغم من كل هذا حياة جديدة هي أقرب إلى إقناع الجمهور بأن ما يرونه هو الواقع وإن يكن واقعا جديدا . ولما عبب على الشاعر ما أدخل على فن المسرح من جديد ، كأن أدخل العنصر النسائي في شخصياته . وغير ذلك من المظاهر السطحية في واقعية هذا الشاعر الجديدة ، كان رده أبدا إنني أصور الواقع .

وكان كل هذا إيذانا بالتفكير فى الفن الشعرى عامة على ضوء جديد . ما هو هذا الواقع وهل من واجب الشعراء أو مهمتهم أن يمثلوه كما هو ؟ والأهم من كل هذا كيف يصور الشعراء هذا الواقع وهل فى قدرتهم أن يعرفوا الحقيقة التى تستطيع هى وحدها أن ترفع من شأن هذا الشعب المتدهور المنحل .

ولا ننسى حقيقة صغيرة ولكنها هامة فى هذا الباب . فالمسرحية كما تعرف هى أكثر أنواع الأدب ، بل أكثر أنواع الفن عامة إيحاء يهذا التفكير بالذات . هى قصة نراها تحدث أمامنا كما تحدث أحداث الحياة بالفعل، ومهمة موالفها الأولى. لكى يهيئ الجو المناسب ليوثر فينا عاد تأثر به هو من إحساسات وأفكار وصور، هى أن يقنعنا بأن هذا الذى نراه يحدث أمامنا بالفعل ولا شك فى حقيقته.

وما الموسيقي وحدها في عهد اليونان وما الموسيقي والمناظر التي سارت أشواطا بعيدة فىالتقدم والرقىاليوم إلامساعدات لنقل الجمهور في المسرح من حياته الواقعية إلى عالم آخر يراد له فيه أن يقتنع بواقعيته . فا لممثلون وهم يتحرّ كون على المسرح ويتحدثون يريدون بكلوسيلة ألا نلتفت إلا إليهم ، وألانشوَّش تفكيرنا أوحسنا بشيء آخرمما حولنا . إنهم يريدون أن نخلص لهذا الجوَّ الخاص الذي حدثت فيه المسرحية . وتناوبت على الفن المسرحي دراسات وضعت فيها بعض الشروط كشرط الوحدات الثلاث المعروف وحدة الزمان والمكان والموضوع . كلها ترمى فىجوهرها إلى أن تقوى هذه القدرة على الإقناع بأن مانراه قد حدث. فهو لكي يحدث على المسرح لابد من أن يحدث في يوم واحد في مكان واحد حول حادثة معينة. كما تحدث الأحداث في الحياة . وتناوبت على فن الإخراج المسرحى ابتكارات ، كمرور الممثلين بين الجمهور ، كلها تهدف إلى إنماء قوة الواقعية وتوسيع سلطانها وقدرتها على الإقناع .

وكان المسرح الأثيني بحكم تكوينه وصورته وبالموسيق التي كانت تقوم بالكثير من تهيئة النفوس للتصديق - بل بحكم الجمهور نفسه وما يؤمن به وما يفكر فيه . أقوى مسارح التاريخ في نظرنا قدرة على إقتاع جمهوره بما يراه ، وأكثر مسارح التاريخ أيضا في التوفيق إلى الوصول إلى هذه الغاية .

وكان كل هذا كافيا دون ريب أن يحدد الموضوع في ذهن أفلاطون وأن يمهد إلى كل ما وصلنا عنه من تفكير قويّ عميق حول ماهية الشعر ومهمته . ولم يكن ينقصه الحماس الذي يلهب هذا التفكير ويضيُّ له الحقائق أحيانًا ، فلقد آمن في حرارة بضرورة إصلاح أمر هذا الشعب الشاك المعجب بالشر المتأثر بما فيه من واقعية جديدة وشك خطير . ولكن أفلاطون لم يدفع إلى التفكير في أمرالشعر لمجرد هذا التحول في المسرح من المثالية إلى الواقعية ، ذلك أن المسرح في أيام أفلاطون شهد تطوّرا أخطر . فلقد بدأ في أيامه يحسّ دبيب الفناء إثر أوج مجيد لم يطل عمره . لقد بدأت المأساة تذوى كما ذوى من قبلها فن الملاحم وفن الشعر الغنائى. وخلفت المأساة الجديدة على المسرح أختها الهز ليةالتي كانت تسير جنبا إلى جنب معها ، ثم انفردت هي وحدها بهذا المسرح العتيد. وازدهرت الهزلية أيام أرستوفان ازدهارا أغرى صغار الشعراء بالهجوم عليها يحاولون فنها مقتنعين أن إضحاك الجمهور سهل ميسور . وسرعان ما عكست المسرحية الهزلية انحدار أثينا السياسي والخلق، فساهمت في تدفق هذا الانحدار نحو منتهاه . ويخلف أرستوفان شعراء من الدرجة الثانية بل الثالثة ، لايريدون من مسرحياتهم أكثر من مخاطبة الغرائز وإثارة أحط ما في الجمهور من إحساسات وأسخفها في الوقت. نفسه . وإذا فترة وجيزة تختلط فيها الصور المسرحية ، بشعها بجميلها -سرعان ما تنجلي عن تغلب البشع التافه وانفراده باستحسان الناس وتحمّسهم له . ويذهب الناس إلى المسرح العتيق لاليؤمنوا ولا ليشكو1

كما كانوا فى شباب أفلاطون ، ولكن ليضحكوا ليس إلا . لقد ساء كل شىء حولهم ولم يعد أمامهم متنفس إلا فى الضحك . بل فى الإغراق فى الضحك .

ودارت أحداث المسرح تافهة عنيفة الحركات تثير ضحكا متباينا أتاح لأرسطو أن يرى من خلله الفرق بين ما يضحك السيد وما يضحك العبد وبين ما يضحك الرجل وما يضحك الطفل . بل ضحكا جعله يشترط فى المسرحية الهزلية ألا يثير بطلها الضحك الممزوج بالشهاتة فيه، وإنما يجب على الموالف المسرحي الذي يريد أن يرسم شخصية ناجحة هزلية أن يجعلها محبوبة تضحك الناس منها دون أن يكرهوها . ولكن الشعراء ظلوا حتى بعد أرسطو لاينصتون إلى أقوال النقاد حتى ولو كانوا فلاسفة . ذلك أن شمس المسرح في هذه البقعة الخالدة كانت قد آذنت بمغيب ، لقد أرادها الله بعد ليل بهيم طويل أن تشرق مرة أخرى ولكن تحت سماء غير هذه السهاء .

وحلتَّى أفلاطون كما يحلَّى أبدا ورأى خاتمة حياة المسرح من خلل أولى مظاهر الفناء فيه ، وأثاره منظر الممثلين بحركاتهم المبتذلة ونكاتهم السخيفة ، وأحنقه إعجاب الجمهور بكل هذا وتحمسه له وتأثره السبيُّ به ، فهب مهاجما هذا اللون من النشاط الإنساني ونفاه من المدينة المثالية التي يريد لسكانها حياة فاضلة أساسها التفكير السليم ودستور سلوكها ما تصل إليه من نتائج المعرفة . ولولا ما فى الفيلسوف العظيم من قدرة على كشف الحقيقة واستعداد للاعتراف بها لما سمح لأنواع من الفن الشعرى أن تدخل مدينته أصلا من أجل هذا اللون من ألوانه ، ولكنه سمح بذلك مشروطا بشروط . أهمها قرار مجلس رقابى من صفوة الممتاذين ، لاتصفيق جمهور من جهلة الشعب .

- ----

# الفصيب لالثالث

-1-

كثيرا ما يحكم النقاد على أقوال أفلاطون فى الشعر بما قد كشف عنه البحث في النقد الحديث؛ فيخطئون الفيلسوف أو يصوبونه. وهذا خطأ من أكثر الأخطاء إحمّالا للوقوع فيه لأنه ليس من السهل أن نتجرّد من كل ما نعرف لنحكم على شيء حكما مجرّدا . ونحن لانريد أن نعرف إذا كان أفلاطون قد أخطأ أو قد أصاب. أو تذبذب أو تردد، بقدر مانرید أن نعرف رأیه فی وضوح لنری ما فتتّح هذا الرأی من آفاق فى النقد الحديث ومقدار ما أنار من سبيل للناقدين على مدى العصور . وكثيرا ما يحكم النقاد على أقوال أفلاطون فى الشعر بما قد كتبه فى كتاب واحد بل جزء من كتاب الجمهورية بالذات. ناسين أن رأى النيلسوف في موضوع ، وخاصة في هذه العصور القديمة ، لايمكن أن يتضح من كتاب واحد بله جزء من كتاب . وهذا خطأ أخذ كتاب النقد يتحرَّرون منه في كتاباتهم ، ولكن السبيل إلى ذلك ما زالت طويلة لأننا قد نعثر على رأى للفيلسوف في الشعر أو الوحي أو الحقيقة الشعرية حيث لم نكن لنظن أبدا أننا سنعثر عليه . وإذا هذا الرأى وحده يجلى لنا كثيرا مما كان قد غمض علينا . لذلك نعرض رأيه مسلمين بأن القول في هذا عرضة لبعض التعديل . ولكننا لانسلم أبدا بأن قولا آخر من

أقوال الفيلسوف فى أىّ كتاب من كتبه يمكن أن يغير ما اتضح من رأيه تغييراً تاما أو يناقضه ، إذا فهمنا رأيه على حقيقته . لأننا نوّمن بأن تفكير الفيلسوف كل منسجم متجانس .

ينقسم هجوم أفلاطون على الشعر إلى قسمين واضحين أحدهما أوجد الآخر ، ولكن هذا الآخر هو الذى برز فيه تفكير أفلاطون الفلسفي . لقد أراد أن يحدد من مهمة الشعر تحديدا واضحا وأن يحكم على الشعر حكما قاسيا فأراد لحكمه سندا من التفكير المستقيم ، فأخذ في درس طبيعة الشعر . ولما كان تصوّر طبيعة الشعر أليق بأن نبدأ الكلام فيها من الكلام في مهمته ، لذلك رأينا أن نعكس ترتيب كلام أفلاطون الذى تناول الشعر في الجمهورية بالذات . فلقد كان تحمس أفلاطون من جهة وطبيعة موضوع الجمهورية من جهة أخرى هما اللذان أوجدا هذا الترتيب . والواقع أن كلامه في طبيعة الشعر ممزوج بكلامه عن مهمته ، وسنفرد للكلام عن مهمة الشعر كما أسلفنا جزءا من هذا الكتاب سيأتي .

رسم أفلاطون فى الجمهورية مدينة مثالية بسكانها وما يجب لهم من إعداد وما يجب عليهم من سلوك . وكان حلم المدينة المثالية شبحا جاثما فى تلك البقعة من الأرض فى هذا الزمان . حام حول أذهان الفلاسفة وخيال الشعراء وربض زمانا طويلا يذكى فى نفوسهم المحلقة أضواء جديدة أبدا من الأمل والشوق .

وأوحت المدينة المثالية جدًّا وهزلا كلاهما حانق ممرور ، فني

مسرحيتى أرستوفان و العصافير ، و و مجمع النساء ، نجد الهزل والسخرية المريرة ، وفى جمهورية أفلاطون نجد العبوس المشفق والأكم لحال العصر يختلط بالأمل والتطلع .

لقد تفككت المدن حول أثينا ولم يعد أمل فى الإمبراطورية القديمة كاملة . و نضاءل الأمل وانكمش حتى انحصر فى أمل إحياء هذه الأشلاء مدينة مدينة . فرسم أفلاطون فى كتاب « القوانين ، القانون الذى يمكن أن تحكم به المدينة المشتهاة ، ورسم فى الجمهورية الحياة الاجتماعية والسياسية التى يجب أن تشاد عليها صروح هذه المدينة المرجوة .

وكان أن تعرّض للدور الذى يجب أن يقوم به الشعر فى بناء هذه المدينة المثالية. دور يمس نشاط الإنسان لامن حيث الإنتاج والعمل ولكن من حيث الأفعال والسلوك. فاليونان منذ زمان سقراط. بل أغلب الظن أنهم قبل زمانه ، كانوا يقسمون نشاط الإنسان إلى نوعين: نوع يترك من بعده أثرا خارجيا من بعد القيام به وأطلقوا عليه لفظة تعبر عن الإنتاج. ونوع لايترك أثرا ، وهذا أطلقوا عليه لفظة تعبر عز الفعل المجرد . أما فى النوع الأول فالأثر هو الهام فيه لأنه هو الغاية ، والحكم عليمه لايكون إلا حكما على الأثر نفسه لاعلى النشاط الذى عمل فى إنتاجه . وأما الثانى فهو فى حد نفسه الغاية ، والحكم يكون عليه هو بالحير أو بالشر".

وأفلاطون يريد من سكان المدينة المثالية ومن حماتها على السواء أن يفعلوا الخير فلا بد من أن يعرفوه . يقول على نسان سقراط في الكتاب العاشر من الجمهورية إن العلم أو المعرفة هي وحدها التي تجعل الإنسان يفعل وينتج كما يجب . إن صانع الحذاء لايتصدى لعمله إلا إذا كان عارفا بالصنعة حاذقا لها ، فكيف يتصدى لإقامة العدل أو فعل الحتى من لايعرف عنهما شيئا .

ويقول في أول الجمهورية إن هدف الأفعال يجب أن يكون فعل الخير . وهدف المعارف معرفة الحتى . ثم يتلرج في الجمهورية إلى الكلام عن الفلاسفة الذين جعلوا هدفهم معرفة الخير والحق والعدل . وكيف يصبح مفروضا عليهم هم أن يقودوا الأثم وأن يحكموها . وهم بذلك يضحون للصالح العام . متحملين الحكم أعباء ثقيلة فلا يكونون كحكام اليوم يتنافسون على المنافع . إن الحكم تكليف بالنسبة للفلاسفة . لأن حكمهم أسمى أنواع الحكم . أما الأنواع الأخرى فكلها سيئة . ويتحدث عنها حتى يصل إلى وصف أردثها وهو حكم الطغاة . وهو في خلال هذا يرسم السبيل إلى إعداد الناشئين وتعليمهم ليكونوا مواطنين صالحين . والسبيل إلى تثقيف الحكام ليكونوا حكاما عادلين .

وفى الكتاب الأخير.حيث يتحدث عن دور الشعر فى كل هذا. بسائل تلاميذه ماذا يمكن أن يقدم الشعر فى ميدان معرفة الحقيقة، ليتبين ماهى قدرته على تعليمها والكشف عنها لمن جعلوها هدفهم فى الحياة وهم سكان المدينة المثالية .

### - Y --

قى هذا الضوء ومن هذه الزاوية نظر أفلاطون إلى فكرة الشعر أو الفنى عامة ، فخرج من ذلك بأن الشعر كسائر الفنون الجميلة صورة من صور التقليد أو المحاكاة ، وهو لذلك لايودى شيئا فى باب المعرفة . وما دام الأصل الذي يحاكيه قائما فهوا أولى منه بعناية الناس واهتمامهم ونشاطهم . وهو لايودى هذا الأصل تاما وإنما يحكيه حكاية ناقصة ويقلده تقليدا مبتورا .فهو لذلك يخدع ويضر لأنه يصرفالناس عن السعى وراء الحقيقة ، إذ يخيل إليهم أنهم وصلوا إلى المعرفة دون أن يكونوا قد وصلوا إلا إلى مشوة صورة من صورها .

وهو يتكلم عن التقليد أو المحاكاة فى مواطن كثيرة من كتابى القوانين والجمهورية ، ويتخذ فكرة المحاكاة أول الأمر أساسا للتفرقة بين أنواع الشعر التي كانت معروفة فى عصره محملا لفظ المحاكاة هنا معنى التمثيل فى تعبيرنا الحديث .

يقسم أفلاطون الشعر إلى أقسام ثلاثة: قسم يقص قصا، وهو الشعر القصصى في الملاحم القديمة، وقسم يقص ويمثل، وهذا نوع بين المسرحية والملاحم كان خطوة من خطوات التطور نحو المسرحية الصحيحة، وقسم أخير يمثل ليس إلا، وهو المسرحية الحديثة من مأساة وهزلية.

ومن الواضح ، منذ هذه الخطوة الأولى فى تناول موضوع تقليد الفن للطبيعة أو محاكاته لها، أن أفلاطون يورد لنا الفكرة الأساسية القديمة التي ربط البونان بها بين التقليد . بمعنى النقل الأمين ، والفن . ولم يكن الفكر إلى زمان أفلاطون قد تطوّر بعد بما يسمح بأن يفرّق بين النقل الأمين أو المحاكاة الدقيقة وبين التقليد الفي. وكان على أفلاطون بالذات أن يقرع باب هذا التفكير لأول مرة ، وأن يفتح الباب قليلا ليظهر لنا بصيص النور الذي تدفق فيا بعد فأغنى التفكير في الفن غنى عظيا . كان على أفلاطون أن يقول إن هذه المحاكاة ناقصة . ونحن ، وإن كان يؤذينا هجوم أفلاطون على الشعر ، لانستطيع إلا أن نحمد الله على تحمس الفيلسوف لهذا الهجوم ، فحرارة هذا التحمس وحدها هي التي جعلته يرى الفرق بين الصورة في الطبيعة والمورة في الفن ، بل أن يرى الفرق بين الصورة في الطبيعة وبين الصورة الأصلية في عالم المثل .

ويتحدث أفلاطون عن التثيل كما نسميه ، ويتحمس الهجوم علبه ويبين آثاره السيئة . فهو يشوّش شخصية الممثل ويشتها . ذلك أن الممثل بسببه لايلتزم في حياته شخصية واحدة ، لها وحدة متسقة منسجمة من العقل والمزايا . وهو إذا اعتاد تمثيل الشر استهان بالشر ق حياته ومال نحوه . بل إن أثر التمثيل في المؤلف أيضا ضار . وضرره في متذوق الفن يفوق الضررين جميعا . وكل هذه الآثار السيئة تتلخص في أن خطاب الشاعر لسامعيه عن طريق الغير جبن من الناحية الحلقية ، وتعقيد الفكرة وتشتيت التفكير فيها من الناحية العقلية . وإذا رائد المسرح يحمثل الممثل ما لاشأن له فيه ويتشتت تفكيره ويتوزع انتباهه أ .

وأكبر الظن أن حداثة العهد بتعدد الشخصيات على المسرح، على نحو مانعرف اليوم، هي السبب في تفكير أفلاطون على هذا النحو؛

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٩٥ الحمهورية .

فسوفوكليس فيا يقال كان أول من أدخل على الفن المسرحى الشخصية الثالثة، فخرج التمثيل من مرحلة المحاورة التي ألفها اليونان إلى طور القصة الممثلة ، وسوفوكليس كان معاصرا الأفلاطون اللى حد ما . لقد أحس أفلاطون عدم استقرار جو التفكير في أثناء شهوده المسرحية الأنه فيلسوف يريد أن يفكر في كل ما يسمع ، بينها فتن الجمهور الساذج، الذي لا يجد الحوافز إلى التفكير سهلة ، بهذا الجو والتذ بطرافته وجدته والتنقل السريع من سماع شخص إلى سماع آخر .

### -- Y --

ولكن ، وهذا هو الأهم ، ماذا يفعل الشعر فى صدد الحقيقة ؟ إنه يعكس صورا من المحسوسات والحركة التى تزخر بها الحياة . إن الشاعر لبمسك بمرآة يريد أن يعكس عليها حقيقة الكون من حوله فلا يعكس إلا صورا بل ظاهر الصور وسطحيتها لاحقيقتها ٢ .

بل إن هذه الصور نفسها التي يتصدى الفن لعكس صورتها ليست هي بدورها من الحقيقة في شيء . يقول أفلاطون على لسان سقراط في الجمهورية لجلوكون : إنك إذا رأيت صورا متعددة الشيء الواحد ألست تستطيع أن ترى أنها على اختلافها تتلاقى عند نقط بعينها لأنها تمثل شيئا واحدا . إن هذه النقط التي تلتتي عندها كل الصور لهي بدوره النكرة المجردة أو الصورة الأصلية لهذا الشيء الذي ترى صورته في الحياة . هذه هي حقيقة الشيء . وهذه الحقيقة ، كمانعرف من

<sup>(</sup>١) وله أفلاطون عام ٢٨ ، ق. م. ومات سوفوكليس عام ٤٠٠ ق. م .

<sup>(</sup>٢) الجمهورية فقرة ٩٩٦.

رأى أفلاطون في نظرية المثل ، لايمكن أن تتحقق على الأرض . لأن الله وحده هو القادر على تحقيقها . بل إن الله نفسه لايمكن أن يصوّر هذه الحقيقة صورتين مختلفتين، لأن ذلك يستدعىأن يكون هناك خالق أقلىر هوالذي يستطيع أن يرسم ما أجمعت عليه الصورتان . ذلك أن ما أجمعت عليه هو وحده الحقيقةالمجرّدة.وحاشا أن نقول بذلك كما يقرّر أفلاطون نفسه. ويوضح أفلاطون تلك النظرية على نحو معين فى هذا الكتاب العاشر من الجمهورية تمهيدا لتبيان فكرة المحاكاة أو التقليد الفني عنده . فيقول إن الصانع يتصدى لصنع سرير مثلا فيصنع هذا السرير الذي له وجود ملموس في عالم المحسوسات . ولكن هذا السرير ليس حقيقة ، إن حقيقة السرير لايستطيع أن يوجدها إلا الله ، فهذا السرير الملموس ماهو إلا صورة من صورحقيقة السرير الذي ، وهنا لايتردّد أفلاطون في أن يقول ، هو كاثن في عقل الله . بل إن كل صور السرير على الأرض ماهي إلاصور ناقصة من الحقيقة التي هي عند الله. وأفلاطون كما ً نعرف يرى العالم كله صورة ممسوخة للعالم الأمثل هناك في أعلى عليين . يأتى الرسام فماذا يصنع ؟ إنه يرسم لنا صورة لهذا السرير الذى صنعه الصانع , وهو يرسمه بالطبع من زاوية معينة وفي ضوء معين . ﴿ ويسأل سقراط مرة أخرى جلوكون . ألسنا نرى هذا الشيء نفسه بصور مختلفة لاختلاف زاوية النظر إليه واختلاف الظلال أو الضوء [ المسلط عليه ؟ والواقع أنه ليس مختلفا ولكنه يبدو لنا كذلك . فالرسام إذن يرسم ما يبدو له من الصورة ، يرسم الصورة الناقصة التي يراها لاحقيقة هذا المحسوس.

ولعله من أطرف ما لاحظ النقاد المحدثون على تصوير الفن المواقع في هذه النقطة بالذات من أنه ليس هو تصوير النقل الدقيق، ما يقوله الناقد المعاصر سكوت جيمس في كتابه صنع الأدب قي المقدمة ا من أن صورة سيد الكلب لاتعنى للكلب شيئا . إنها قطعة من قماش أو ورق لاتحرّك فيه عصبا ، بينها صورة السيد هذه للإنسان تصور السيد بالفعل ، بل ما هو أزيد منه . ولعل الناقد نسى في سبيل توضيحه القيم لهذا الفرق بين الصورة الملموسة والفن أن الكلب يعرف سيده عاسة الشم أكثر مما يعرفه بحاسة النظر .

يقول أفلاطون: إن الرسام يرسم السرير وهو لا يعرف كيف يصنع هذا السرير، إنه يرسمه مثلما يتراءى له وقى أية صورة من صوره. وبذلك تكون الحقيقة المثلى كما يسمبها أفلاطون قد مسخت مر تين ، أو قد بعدت عن جوهرها مرحلتين، مرحلة يوم تصدى لها الصانع ليخرجها، فأخرج صورة مشوهة منها . لأن حقيقتها لا يمكن أن يصورها إلا الله الذى خلق الكون كله . ومرحلة يوم أتاها الرسام ليصنع منها شيئا لا يستطيع هو أن يفهم سر صناعته فرسم لها صورة مشوهة هى صورة سرير الصانع المشوة.

والشعركالرسم المستعمل الشاعرفيه الألفاظ والجمل كمايستعمل الرسام الألواق والأبعاد. ليقول لنا هذه هي الصورة التي ترون في الحياة. وكما

The Making of Literature Scott James . (1)

<sup>(</sup>٢) فقرة ه ٩ ه من الكتاب العاشر من الحمهورية :

يخدعنا الرسام بصنعته فيهيئ إلبنا بصورته أبعادا ليست حقيقية ، كأن نرى الأغوار والتجاويف والبعد والامتداد في صورته وهي فى الواقع ليست شيئا من هذا ، أى كما يستعمل الرسام وسائل خداع النظر ليجعل المنظر يبدو لنا كما يبدو فى الطبيعة ، فكذلك الشاعر يخدعنا بأسلوبه . فاذا نحن جردنا صورة الرسام من الألوان وشعر الشاعر من الموسيقى فاذا يبقى ب إن الذى يبقى يشبهه أفلاطون بوجه شاب لاجمال فيه من الأصل. وقد زاد على ذلك أنه ذوى وفقد رونق الشباب ورواء الحياة .

والمحاكاة تكون بالعين وبالسمع أيضا أى بالأصوات . والمحاكاة فى الشعر ترمى إلى تصوير الناس وهم يتحركون مجبرين أو مخبرين . ولكنها تصوّر ناحية بعينها ليس غير فهى بعيدة لذلك عن الحقيقة .

وقبل أن نرى هذا البعد عن الحقيقة كما يفسره أفلاطون نريد أن نوكد قيمة هذه العبارة ، فنها ومن غيرها أيضا نرى فى وضوح أن أرسطو لم يكن يكتب كتاب الشعر من مخيلته أومن تفكيره المتأمل ليس غير . إن موضوع المحاكاة عند أرسطو هو بعينه هذا الذى ينص عليه أفلاطون . الناس يعملون أو يتحركون . كل ما فى الأمر أنه إن يكن من السهل على أر سطو أن بأخذ هذ اعن أفلاطون ، فالذى لاشك فيه أنه لم يكن من السهل عليه أن ينحرف بفكرة المحاكاة نحو الحقيقة انحرافا قويا بفضل تفكيره المستقل . بل بفضل تحريه ودرسه للشعر وتاريخه .

وليبين أفلاطون النقص فى هذه الصورة المحكبة يقول : إن هومير لابعرف شيئا البتة عن فن قيادة الجيوش ، ومع ذلك يتصدى لتصوير

<sup>(</sup>١) فقرة ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ من الكتاب العاشر من الجمهورية .

قادة يقو دون جيوشا في شعره . وهو لا يعرف حقيقة الفضيلة ومع ذلك يتصدى لتعليم الناس الفضيلة . ولو أن هومير أو هزيود استطاع أن يقنع أهل زمانه بأنه يعرف الفضيلة فعلا ويستطيع أن يعرفها للناس حقيقة أو نظن أن أهل زمانه كانوا يتركونه هو وصاحبه يجوبان الأرض هائمين بشعرهما لا يعرفان لهما مستقرا . لو أن أهل زمانه آمنوا بأنه حكيم لحافظوا عليه وعلى هزيود كما يحافظون على الذهب الثمين ولاحتفظوا مهما في وطنهم لا يفرطون فهما بحال ا .

إن الشاعر يصور لك شخصية قد انتابتها النوائب فاذا يصور . إنه يصور استسلامها وضعفها . وهذا لايكون فى الواقع لأنك إذا انتابتك النوائب التى تنتاب الشخصية الشاعرية من سوء الحظ . ..ا بكيتولا ولولت . إنك لتتجلد وتصمد وتقاوم . ولكن الشاعر لايصور لك ما لاتكونه فى الحياة فحسب ، ولكنه يصور لك ما لايستحب لك أن تكون . ثم يتدرج فى سهولة إلى تبيان سوء أثر هذا فى الحلق .

وشأن الشعراء فى رسم الصور كشأنهم فى تبيان الحقائق المعنوية . يقول الشاعر سيمونيدس و إن العدل هو أداء الدين » . وليس هذا حقا لأن التفكير الفلسنى لايقود إلى هذا <sup>٢</sup> . وهكذا يسفّه أفلاطون الشعراء فى معرفتهم الحقائق . حقيقة الفضائل وحقيقة المعارف من باب أولى .

<sup>(</sup>١) آخر الفقرة ٢٠٠ س الجبهورية .

<sup>(</sup>٢) الفقرة ٣٣١ منالحمهورية .

وقبل أن نرى مقارنته بن الشعر والفلسفة فى هذا الباب لابد من أن نكمل صورة المحاكاة عنده بأن نبين رأيه فىكيفية هذه المحاكاة ، كيف تتم وماذا يصنع الشاعرفعلا ليقلد الطبيعة أو الناس يتحركون .

لقد كان من المسلم به عند اليومان منذ القدم أن الشاعر لايقول إلا ما توحى به الآلحة . في أول الإلياذة ، أى من فجر الشعر اليونانى ، نجد هو مبر يقدم للقصيدة بابتهالات للآلحة أن تلهمه الحقيقة . ولسنا ندرى ما الحقيقة عند هو مبر ، ولكن أليس عجيبا أن تكون الحقيقة هدف الفكر اليونانى منذ هذا الفجر السحيق في القدم ؟ هدف الشعر ثم هدف الفلسفة ، يتطلع اليونان إليها أبدا يريدون أن يعرفوا كنهها فيلهمهم هذا التطلع شمرا وفلسفة خالدين .

ويوثر عن هزيود أنه قال : إن الآلهة تنفست فيه الشعر أيام أن كان ما يزال راعيا على جبل هلكون . وليست فكرة الآلهة وتعددها وإلهامها الفنانين مختلف فنونهم بالمجهولة . ولكن هذا التفكير من أفلاطون كان له وزنه في عصره . ذلك أن أثرا من واقع ما آلت إليه بعض الفنون كفن الخطابة كان قد وصل إلى الشعراء ، وإذا شعر ونقد يؤيدان فكرة أن الشعر صناعة لفظية ، فرأى أفلاطون ليس تكرارا لمعتقد قديم ولكنه عود صحيح إلى هذا القديم بعدأن تغير التسليم به .

فى كل ما قادوا إليه من فساد . ذلك أنهم يأتون مايأتون وهم فى حال

غير واعية . وهو لايقول بهذا مرة وإنما مرات ، يقوله في الجمهورية وفي كتاب القوانين ا وفي أيون ا وفي فيدروس ا وفي كل مجال قاد فيه التفكير إلى الكلام عن الوحى . وكل مرة يزيد شيئا ليقوى الفكرة دون أيّ تغيير فيها . الشاعر يقول ما ترغمه عليه الآلهة أو ماترعمه عليه حلله التي يكون فيها . وهو يمثل الشعراء أحيانا بالنافورة تقذف بما قد صبً فيها من ماء دون حساب .

هو إذن ينكر العمد في الفنّ ولكنه في كتاب فيلروس عنده، يريد أن يفرّق بين الفنون الجميلة وفنون الصنعة المتقنة ،التي لاتدلّ إلا على مهارة الأصابع كما يقول ، يتخذ التأمل والتفكير ، أثناء الإنتاج أو أثناء تعلم الصنعة ، فهذا ليس واضحا في النصّ ، أساسا للتفرقة بين الفن ومجرّد الحذق .

يقول في هذا النص إن الوحى الشعرى أثر قادر على السمو بالنفس سمواً لايتاح لها في حالتها الواعية، أو في حالتها التي تسيطر فيها على صاحبها سيطرة طبيعية . إن هناك نوعين من الجنون : الأول جنون العجز والمرض ، والثاني تحرّر سماوى أو إلهي مقدس من نير العادة والتقاليد . ويمثل لهذا النوع الثاني بالشعراء والأنبياء والعاشقين . يقول ا إنه هو الجمال الذي يطلق الروح من إسارها لتتطلع إلى الحقيقة . ويختتم هذا التطلع فجأة بإدراك الحقيقة بكل روعتها وجمالها . . . إن الوحى الشعرى

<sup>(</sup>١) القوانين فقرة ٧١٩.

<sup>(</sup>٢) ايون فقرة ٢٤ه .

<sup>(</sup>۲) فیدروس فقرة ۲۱۵.

<sup>(</sup>١) فيدروس فقره ٢٤٠.

نوع من الإدراك الباطنى ، هو صحوة للقوى الكامنة فى النفس الإنسانية تمكن صاحبها من روية الحق . . . . ، ، وأخيرا يفرق بين الحذق والفن فيقول : إن الحذق يأتى فيه الإتقان لحجرد المران، والجودة فيه تأتى عفوا وبالصدفة ، ولكن الفنان يجب أن يعرف الفن جيدا ليكون فنانا . كما يجب أن يعرف الإنسان الحياة جيدا ليحياها كما يجب .

وفى موطن آخر من نفس الكتاب ليقول عن الوحى الشعرى و إنه ليس نتيجة موثر من الخارج يأتى النفس فتضطرب له، إنه جنون إلهى يحرّر الشاعر من نير التقاليد . . . هو قوّة كامنة تنشط لروية المثل الأعلى فتمكن الشاعر من أن ينتقل من عالم المحسوسات إلى عالم الحقيقة » .

وفى الجمهورية <sup>٢</sup> يقول : « والشعراء يعيشون فى عالم من المخادعات عن الحقيقة ، يريدون باللعب على العواطف أن يجرّوا الناس جرّا إليه » .

وفى كتابه الأيون يقول: « إن الآلمة تلهم الناس بنفسها ... فكل الشعراء المجيدين شعراء الملاحم وشعراء الغناء على السواء يوالفون شعرهم الجميل لاعن فن أو حذق ، ولكن لأنه يوحى إليهم ، ولأن روحا تتقمصهم » . ثم يمثلهم بالراقصين وقد تملكتهم نشوة الدين . ويصف الشاعر فيقول: إنه مخلوق خفيف محلق مقدس لا يخترع شيئا حتى يوحى اليه فتتعطل حواسه ويطير عنه عقله ، فاذا لم يصل إلى هذه الحال فانه لاحول له ولا طول ولا يستطيع أن ينطق بالشعر .

<sup>(</sup>۱) فيدروس فقرة ۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) فقره ۹۹ ه

وحتى عند ما يعترف أفلاطون بأن الشعر عند ما يقرأ بعضه بالتأمل الواجب لقراته تتكشف تلك القراءة المدققة عن بعض الحقائق، يقول إنه ليس الفضل فى ذلك فضل الشعراء، الذين يجب أن ينفوا من المدنية المثالية، وإنما الفضل فى ذلك للآلهة التى تقول ما تقول على لسانهم . إن الآلهة هى التى تقول الحق لاهم . أما الشعراء فعالمهم هو عالم الخداع عن الحقيقة .

من كل هذا يتبين لنا رأى أفلاطون فى كيفية هذه المحاكاة : كيف نتم من كل هذا يتبين لنا رأى أفلاطون فى كيفية هذه المحاكاة : كيف نتم من وفي رأيه فى الوحى ماهو . وكيف أنه عندما يفرق بين الفنون الجميلة أو الصناعة المتقنة لايفرق بينهما كما كان ينتظر على أساس من هذا الوحى الإلهي وإنما على أساس التأمل والتفكير . وقد يعنى أن صنعة الشاعر تحتاج إلى التأمل والتفكير لتتتعلم، بينما صنعة الصانع الماهر تحذق بالمران . ولكن حتى على هذا التفسير نستطيع أن نعود فنسأل إذا كان الأمر وحيا ولا شعور فها قيمة التعلم أصلا ؟ .

ولو قد سأل أفلاطون نفسه بالرغم مما يوحيه الفن المسرحى من ألوان التقليد والمحاكاة ، وبالرغم مما يوحيه بكل ما اختلط فيه من فنون الموسيقي والشعر والرقص والغناء بمختلف درجات المحاكاة ، هل يريد الفنان فعلا أن يقلد ويحاكي؟ وما هدفه إمثلما سأل نفسه وماموضوع المحاكاة ، لجنب نفسه كثيرا مما انحرف إليه بسبب حماسه الشديد للدفاع عن الفلاسفة أمام الشعراء .

### \_\_ 0 \_\_

لقد كان هم الفلاطون الأول في الجمهورية أن يؤكد احتياج الشعب إلى قادة من الفلاسفة . ليقوموا أمره ، وليقيلوه من عثرته التي أوقعه فيها الشعراء ، معلمو الشعب بشعرهم المتدهور ومسرحهم المتداعى .

إنه يريد في حماس أن ينزع من الشعر سلطانه على العقول ، فلقد كان الشعراء يزعمون أن شعرهم هو الحكمة وأنه المعرفة أو الحقيقة يجلونها على سامعيهم . ولقد رأينا في النص الذي أشرنا إليه في مقدمة الإلياذة كيف كان هومير أول شعرائهم يبتهل إلى الآلهة أن تلهمه الحقيقة . فالحقيقة . هدف التفكير الفلسني الحديث ، كانت قبل ذلك هدف الشعراء فيا زعموا الأنفسهم . وسبيل التعرف إلى الحقيقة هو العقل ، هذا العقل اليوناني الذي استيقظ في هذا القرن بالذات يقظة فريدة قلما يجود الزمان بمثلها . وهو يريد أن يثبت وجوده ولو أنكر العاطفة في سبيل ذلك . بل إنه لا يريد لها أن يكون لها أي سلطان على تصرفات في سبيل ذلك . بل إنه لا يريد لها أن يكون لها أي سلطان على تصرفات الناس . فلقد رأوا من تصرفاتهم التي توحي بها ما بغضهم في هذه الحال . لابد من أن يهدى هو وحده إلى الحقيقة .

يقول سقراط لجلوكون فى جمهورية أفلاطون ٥ لهـذا (أى لما تبين لهما عن طبيعة الشعر وأنه محاكاة ) نحن مضطرّون إلى أن ننفى كل الشعراء المقلدين من المدينة المثالية . هذا ما قد أوصلنا إليه الجدل فى هذا الموضوع الآن . فاذا تظلم الشعر فلنقل له : إن العداوة بين الفلسفة والشعر لعداوة قديمة معروفة أ ه . ثم يستطرد إلى وصف بعض الشعراء للفلاسفة ينمونهم ويصورونهم صورا مضحكة منفرة . ثم يختم كلامه في هذا الجزء من الفقرة المذكورة قائلا : « فاذا استطاع الشعر أن يقنعنا بغير ما وصلنا إليه أدخلناه المدينة مغتبطين . إننا لاننكر سحره ولكننا نعيب عليه خيانته الحقيقة ، ألست ياصاحبي تسلم بسحره الساحر وخاصة إذا ما نطق به لسان هومير ؟ » .

ولكن هذا التسامح الجميل لم يكن فى الواقع إلا استكمالا لجمال أسلوب الدفاع وجمال خلق الفلاسفة . إذ أراد أن يظهر كريما مضطرا فى سبيل الحقيقة السامية أن يضحى بكل شيء مهما أحبه .

إن الفلسفة هي وحدها التي تبحث عن الحقيقة . والشعر لايفهل أكثر من أن يقلد صورها الناقصة فيشوّهها ، ولكنه بسحره يخدعنا عنها . إذ يزعم أنه يجلوها لنا . لهذا فالشعر شيء تافه لايستطيع أن يفيد في الحياة ، لأنه لايوصل إلى هدفها وهو معرفة الحقيقة . وأفلاطون يربد شعبا يبحث عن الحقيقة ، ويسيطر على حياته العقل . « شعبا خير ما في عناصر الروح عنده ما يستند إلى القياس والحساب » .أى ما يثبت أمام العقل .

ولكن الشُعر إذا قلد خبر ما فى الناس ليحض على الخبر بتحبيب نماذجه ، فان التقليد وهو عيبه الأساسى يغتفر بسبب الغاية التى يهدف إليها ، إن الشعر تقليد وأفلاطون مصمم على هذا لم يحد عنه . لذلك

<sup>(</sup>١) فقرة ٢٠٧ من الجمهورية .

<sup>(</sup>٢) أول فقرة ٢٠٢ من الجمهورية .

خالشعر في المرتبة المتأخرة ، بل الزائفة ، بالنسبة إلى الفلسفة . ولكنه يسمح به ليو دى غاية أخرى ، ليحض على اتباع الخير بعرض صوره . انظر مثلا في كتاب القوانين ا . إذ يقول : « إن المأساة تقلد أحسن ما في الناس وأنبله ، وشعراء المأساة كمشرعى القوانين يسدون إلى المجتمع أنبل الخدمات لأنهم جميعا يهدفون إلى غاية واحدة » ، تره حتى هنا لايريد أن يرفع من قلر الشعر ، ولو قلد خير ما في الناس ، إلى مستوى الفلسفة في أنه يهدى إلى الحقيقة . ولكنه يشبهه بالقانون الذي يضبط سلوك الناس ويعاونهم على أن يفعلوا الخير ، بالرهبة في القانون وبالتأثر سلوك الناس ويعاونهم على أن يفعلوا الخير ، بالرهبة في القانون وبالتأثر بالمثل في الشعر . أي بتأمل ما في الصور المعروضة ينجذب الناس لفعل الخير ليقلدوا هو لاء الذين بجدهم الشعر من أبطال أو قدسهم من آلمة . إنه شعر المديح وشعر التسبيح بحمد الآلمة هو وحده الذي يمكن أن

إنها الفلسفة وحدها هي التي تجعل الناس يفعلون الخير بوحي من أنفسهم ، لأنها تصوّر لهم الحقيقة ، فعرفتهم تلك هي التي تهديهم وهي التي تجعلهم يميزون . إن الشعر يعرض الصور الناقصة ولكنها توثر رغم نقصها فتوحي بأن يقلدها الناس كما هي لا لما توحي به .

من هذا نرى أن أفلاطون لم يتذبذب فى مسألة الشعر، فهو قد نفاه بسبب خلقى وأدخله بسبب خلقى أيضا فيا تعتقد. ولكنه على كل حال، فهذا مبحثنا فى الجزء الخاص مجهمة الشعر ، لم ينف عنه صفة المحاكاة بمعنى

<sup>(</sup>۱) فقرة ۸۱۷.

النقل المشوّه للأصل حتى بعد أن سمح بدخوله مدينته المثالية . لقد نظر إلا أبدا على أنه وسيلة من وسائل التسلية لا يمكن أن يحثّ على الخير إلا بطريق ساذجة هي عرض نماذج مغرية . أما أن الشعر شيء جدى كما رآه أرسطو ، وأما أن الشعر وسيلة من وسائل اجتلاء أسرار الكون ومعرفة الحقيقة ، فان أفلاطون لم يسلم بشيء من ذلك في أيّ نص نعرف . ذلك أنه ثبت في كل كلامه عنه على أنه تقليد وتقليد حرفي كما توحى به عباراته في الكتاب العاشر من جمهوريته بالذات .

وقبل أن نمضى فى بيان ما قد بنى أرسطو على نقد أفلاطون من تراث فى موضوع المحاكاة يجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة لنتبين قيمة هذا التصوير للمحاكاة وما أثارت كيفية التصوير حولها من خلافات.

### - 7-

لنقدر أثر أفلاطون في النقد الأدبي ، وخاصة في موضوع المحاكاة، لابد لنا من أن نذكر أشياء : أولها أن أفلاطون أول من استعمل كلمة المحاكاة في الفن ليريد بها شيئا محلودا فاستعصى عليه اللفظ لجدة استعاله، مما دعا بعض النقاد إلى تفسير ظاهر التناقض في نظرية المحاكاة عند أفلاطون على هذا الأساس . أساس جدة استعمال اللفظ وعدم تحديد معناه نتيجة لذلك .

وأهم من فعل ذلك الأستاذ تيت J. Tate في مقالين نشرهما في المجلة الكلاسيكية أ ، حيث يعترف أن أفلاطون استعمل لفظ (۱) عدد يناير سنة ١٩٣٨ وعدد يولية سنة ١٩٣٧

J Tate. Classical Quarterly Review

المحاكاة بمعنى النقل الحرفى طبق الأصل مما يتنافى وفكرة الفن. ولكنه يقول: يجب أن نذكر أن لفظة المحاكاة عند أفلاطون كانت حديثة عهد باستعمالها فى معنى غيرهذا المعنى. وهو ينقل لنا نصا عن كسنوفون يقول فيه: إن سقراط لما قال لأحد تلاميذه: إن الرسم يمكن أن يحاكى صفات روح الشخص كما يحاكى صفات ملامحه تعجب سامع سقراط من لفظ يحاكى فى هذا الاستعمال، كما تعجب مما قصد بها، أى تعجب كيف يكون هذا اللقول حقا، ففكرة المحاكاة بهذا المعنى لم تكن معروفة.

ويستمر "الاستاذ تيت في مقاله الأول خاصة ، يبرهن بأكثر من دليل على أن الكتاب الثالث من الجمهورية الذي يعترف فيه أفلاطون بفضل المحاكاة ، أو صور بعينها منها في الشعر ، في تربية النش ، لايتعارض مع الكتاب العاشر منها حيث يهاجم التقليد والتثنيل والمحاكاة بكل صورها . وينفي الشعر للسبب الأصلى أنه فن من فنون المحاكاة . بل ينفي الرسم وسائر الفنون لنفس السبب . وأكتر ما بعتمد عليه دفاع الأستاذ تيت هو فكرة أن أفلاطون أراد بالحاكاة معنيين : الأول عاكاة مثالية لم توجد بعد على الأرض ، وهذه يرجو أن توجد في مدينته المثاية في صورة أنواع بعينها من الشعر . ومحاكاة رديئة تنقل كالمرآة نقلا حرفيا، وهذه يجب أن تنفي . ويستأنس في هذا الرأى خاصة بأن أفلاطون عند ما تحدث عن الخطابة في كتابه جورجياس القسمها أفلاطون عند ما تحدث عن الخطابة في كتابه جورجياس القسمها نوعين على هذا النحو بالذات ، وفي ضوء هذه الفكرة .

<sup>(</sup>۱) فقرة ۲۰۵ – ۲۰۵

ثم يحاول الأستاذ تيت أن يبر هن بنصوص من الجمهورية نفسها على وجود معنى المحاكاتين فى نفس أفلاطون وإن لم تصرّح بهما النصوص فى وضوح بسبب نحوض اللفظة وحداثة استعمالها فى المعنى الثانى من المحاكاة .

وسواء سلمنا بما يقول الأستاذ أم لم نسلم ، فهو كغيره من أهل هذا العصر يجرفهم تيار التحمس لأرسطو أو لأفلاطون فيشتطون أحيانا فيا يذهبون إليه ، فأننا نكتنى منه بأنه مسلم بأن مكانة شعر هومير بالذآت هى التى أحنقت الفيلسوف فى حماسه ضد الشعر . لقد نفى أفلاطون شعر هومير بالذات لنوع المحاكاة التى فيه وإن اعترف بحبه له . ونحن يجب أن نفهم الهجوم فى ظروف عصره لافى ظروف عصرنا . لقد كثر اتخاذ المعلمين شعر هومير مثلا أعلى لهم فى حياتهم يحثون النش على الاقتداء بأبطاله حرفيا . وعلى أن يعيشوا حياة تشابه الحياة التى يصفها الشاعر فى شعره . فأحنق ذلك الفبلسوف لأنه فيلسوف فى انقرن الرابع قبل الميلاد وليس فيلسوفا فى القرن العشرين بعده .

ولعل هذا التعليل.انذى نراه السبب في ظاهر التناقض عبد أفلاطون. فاننا كما أسلفنا لانرى تناقضا في الجوهر، ولافي المحاكاة بالذات، واضح عند الأستاذ تيت بأكثر مما أرادله هوأن يتضح.فهو يعترف بأن أفلاطون لم يكن يرى الحل في الخصومة بين الفلسفة والشعر إلا بأن يوجد الفيلسوف انشاعر ولما كان هذا عسيرا لم يكن بد من أن يقبل الشعراء

رقابة الفلاسفة على شعرهم . ولقد ألف أفلاطون من هوًلاء مجلسا رقابيا حرص كل الحرص على تبيان أوصافه وشروطه .

ولسنا نريد أن نحكم على أفلاطون أتناقض أم لم يتناقض ، لأننا في موضوع المحاكاة بالذات لانرى ما يدعو إلى ذلك كما أسلفناه، ولكن في كلامه عن مهمة الشعر وما يجب لها أن تكون نجد ظاهر هذا التناقض الذى يحناج فعلا إلى نقاش . فإلى أن نبين هذا في الجزء الثاني نرى أن الأفضل ألا نثير الكلام فيه . والذى يهمنا الآن هو أن نتبين معالم هذا الذى تمدمه الفيلسوف من تراث في النقد .

إن فكرة المحاكاة في الهنون كانت موجودة قبل أفلاطون ، ولكنه هو الذي تصدى لدراستها ووضعها في مكان الصدارة عند دراسة حقيقة الفن . إنها بلا شك للفكرة الأولى التي يجب أن تتكشف حقيقتها في ذهن دارس الفن ليتعرّف طريقه . لقد قاد أفلاطون حماسه إلى أن يلتمس العبب لأنه يهاجم فقال : والتقليد ليس كالأصل وإنما هو تشويه له . وهذه أول شرارة انبعثت في التفكير الفني في ميدان الاختلاف بين الفن والنموذج ، مما يجعل الفن فنا والنموذج مجرّد نموذج بالنسبة إلينا في العصور اخديثة . وسواء أقال أفلاطون إن هذا الاختلاف على على حاكاة شائنة تحط من شأن الفن أم قال إنها ترفع من قدره فلقد بين على كل حال أن هناك اختلافا . ولقد كان ذلك لأول مرة فيا نعرف .

لقد عاش اليونان زمانا وإعجابهم بالفن فى أنه يمثل الواقع، وإن كانوا قبل أفلاطون قد أحسوا الفرق بين إتقان الصنعة وبين الفن الجميل

فإنهم سموها كلها مع ذلك فنون محاكاة .ولم يفرّقوا بينها على أساس نوع المحاكاة ، وإنما فرّ قوا بينها بمقياس النفع أو مجرّ د الإمتاع ليس غير ، أي بمقياس القيمة أو الغاية . وهم قد سجلوا إعجابهم بالفن الحقُّ لدقة تمثيله الواقع . بل قد تنبهوا منذ قديم إلى روعة التقليد في الفن على اختلاف المادة بين النموذج أي الأصل وبين الصورة الفنية . هذا أستاذهم الأكبر ، الشاعر هومير معلم أجيالهم المتعاقبة، يقول في الإلياذة في الكناب التامن عن صناعة الحفار الذي حفر درع أشيل البطل العظيم، فرسم عليه مناظر استقرت كلها عند حقل محروث : « والعجب في صنعة الحفار أنه وإن كان يحفر على الذهب فاتمد جعل الحقل يبدو وكأنه الأرض قد حرثت حديثا بالفعل». وبصرف النظر عما حـَّل الأستاذ بوسنكيه هذا النص من في كتابه تاريخ علم الجمال ا من معان ( نراها ، رغم انتقاد النقاد ليست أكثر من النص" كما يقولون.لأن النص ُ يدل عليها فعلا ) ؛ فان هذا النصُّ يمثل لنا فكرة البونان عن المحاكاة في الفن وهي الأمانة والدقة في النقل طبق الأصل. بل إن هذه الدقة بالذات كانت مثار الإعجاب. ولما حاول أفلاطون أن يفرّق بين الفنون النفعية والجميلة على أساس التأمل والتفكير في الإنتاج لاالغاية ولاالمهمة لم يفعل في الواقع أكثر من أنه ألني بصيصا من النور على فكرة التأمل والتفكير على أنهم أساس في إنتاج الفن" . واكتني بأن قال لنا هذا الغامض البعيد هو الذي تبحثون عنه . تم ترك للقرون الكثيرة المتعاقبة بعده أن تشقُّ الطريق إليه وأن تحاولاستجلاء كنهه ما أمكن .

<sup>(1)</sup> Bernard Bosanquet - History of AEsthetics.

و في إشارات أفلاطون إلى الفنون ، وكلامه عن الرسم حينا وعن الموسيقي حينا آخر، نجد أيضا الشرارة الأولى للتفكير فيالعلاقة بين الفنون تشابها واختلافا . وإن يكن كلامه عن الأداة لايفرِّق بين أداة وأخرى وإنما يلمح الشبه القوىّ بينها حميعاً، فما ذاك إلا لأن أفلاطون كان في هذا ينظر من زاوية متاتى الفن . فلمح الشبه الواضح فى أثر الفنون جميعا أكثر مما لمح الاختلاف الذي لايري واضحا من هذه الزاوية . ولكنه على كل حال قد قدم لأرسطو من التراث ما استطاع تاميذه هذا أن يبني عليه أساسا أوضح للبحث عن سرّ الاختلاف والتشابه في الفنون . وحتى في كلامه عن الوحي وتضارب آرائه حول هذا الذي يتجني للشعراء في حال الوحي أو جنونه . فهو تارة الحقيقة بكل روعتها وجمالها ، أو الحقِّ على لسان الآلهة لاالشعراء ، وهو تارة أخرى مجرَّد تقليد خطير الأثر سيئه يجب أن يحارب . حتى في هذا ، بل بالرغم من هذا , قد أوضح لنا شيئا عن برور فكرة اللاوعي في الوحي أو

أما علاقة الشعر بالفلسفة وما تكشف عمه الفلسفة من حقائق يعجز الشعر بوسائله . والمحاكاة أساسها . أن يكشف عنها . فكل هسذا حتى بالرغم من . وح الهجوم والتحدى لبنة قوية ولا شك للتفكير في مهمة الشعر . وعلاقة هذه بالكشف عن الحقيقة وطريقة هذا الكشف

فى عملية الإنناج . وأبرز لنا الصور القديمة الشعربة عن اتصال الشعراء بالآلهة -قيقة شبه علمية . وهي عدم سيطرة العقل على النفس كما

يُسيطر عليها ي الأحوال العادية .

وجدواها . ولقد استطاع أرسطو أن يستغلّ هذه اللبنة فبنى عليه فكرته القوية عن الحقائق الكونية العالمية والحقائق الخاصة ، وعن الحركة الجدية ذات الخطر التي يجب أن تكون موضوع المأساة .

وأخيرا يكنى أفلاطون أنه حدد موضوع هذه المحاكاة بأنه الناس بتحركون أى يحيون للنعرف إلى أى مدى أوحى المسرح المعاصر بهذا إليه ، وإلى أى مدى أثر هوبتقربر هذا وتوضيحه فى أرسطو من بعده فقسم الشعر فى عصره على هذا الأساس بالذات .

وأما ماقدم أفلاطون فى وحدة الموضوع ، مما أوحى لأرسطو بوحدة الكون الذى يمثله الفن وسائر العلوم معا ، وفى دراسة أثر الشعر ومهمته ، وليس هنا مجاله كما أسلفنا ، وإن يكن لايقل قيمة بأى حال من الأحوال، فانه ولاشك تراث خالد لايوفيه النقاد حقه مهما أشاروا إليه فى إعجاب، وأكثروا من هذه الإشارة وهذا الإعجاب ، وإنما الذى نراه بعض ما يجب له هو أن يدرس ويدرس حتى يقدر حتى قدره فيقدم إليه يذلك بعض ما يجب له .

# لفصِّ الرَّابعُ

## -1-

تصدى أرسطو لدراسة الشعر فى برود العالم كما قلنا . فلقد كان ابن طبيب ، بل إنه بدأ حياته عالم حيوان، وعاش حياته كلها مؤدبا لأمير مقدونيا أو محاضرا فى جامعة أثينا ؛ الليسيوم . قضى حياته يحاضر ويملى على تلاميذه المعلومات والمعارف ويرتبها لحم . لقد كان أكبر همه أن يجمع هذه المعارف ويرتبها ليستطيع شباب العصر أن يتعلموها فى يسر فيواجهوا الحياة مسلحين بالمعرفة التى تتيح لهم من وسائل الحياة الفاضلة أكثر مما يمكن أن يتيح لهم أى شىء آخر .

وكان كتاب الشعر من آخر الأمالى التي أملاها هذا الفياسوف المؤرّخ العالم على تلاميذه . فما مقامه بين سائر ما أملى حتى يظهر لنا الإطار الذي وضع فيه كلامه عن الشعر والفن .

يقسم أرسطو المعارف إلى علوم إنتاجية كالشعر والحطابة . وعلوم عملية مثل السياسة والأخلاق . وهذه كلها ، إنتاجية وعملية . تختلف فى الجوهر كل الاختلاف عن العلوم النظرية وهى التى تدرس الطبيعة والماثياتيقا وما وراء الطبيعة . وهذه العلوم جميعها لها هدف واحده هو معرفة الحقيقة . ولكنها تختلف فى الغاية التى من أجلها تريد أن تصل إلى الحقيقة ، كما تختلف فى نوع هذه الحقيقة التى تصل إليها بوسائلها

فالعلوم النظرية تريد أن تعرف الحقيقة لذاتها ، بينها العلوم العملية تريد هذه الغاية ، أى معرفة الحقيقة لتوثر بها فى سلوك الناس وحياتهم وتصرّفاتهم . والعلوم الإنتاجية تريد أن تعرف الحقيقة لالشيء إلا لتخرج للإنسان أشياء نافعة أو أشياء جميلة ليس غير . لذلك تتناول العلوم النظرية مالاإرادة للإنسان فيه لأنها تريد الحقائق الكونية العامة القاطعة . وتتناول العلوم العملية والإنتاجية مالإرادة الإنسان فيه دخل كل الدخل . وهي لاتصل إلى الحقائق وإنما تصل إلى قو اعد ... قو اعد ثابتة في أكثر الأحيان ... ولكنها ليست قاطعة كما تقطع الحقائق التي تصل إليها العلوم النظرية .

هذا هو مقام الشعر والخطابة بين العلوم عند أرسطو ، ولسنا نريد هنا أن نناقش الفيلسوف فيا جعله يجمع بين الأشباء النافعة ، يريد بها ما تخرجه مهارة الصنعة والحذق ، وبين ما تكون الغاية فيه الجمال ليس إلا ، للسبب البسيط وهو أننا لانومن بأن أرسطوكان ينظر إلى فكرة الجمال كما نظر إليها علماء القرن الثامن عشر . ولم يقل فيا نرى شيئا يستطيع أن يستند إليه أى فريق من المتناقشين في موضوع الجمال . علما نظرة أو لسوئه ، لم تكن بعد قد فصلت هذا الفصل الحديث في تصور حقائق الكون عند أرسطو .

ولكن الذى يهمنا فى هذا هو أن نعرف أن أرسطو أراد بكتابة كتابيه أن يضع قواعد ، ثابتة كما يقول ولكنها ليست قاطعة ، لالأثر الفنون فى الجماعات ، ولا لحقيقنها ، ولكن لطريقة إتقان هذه الفنون ووسائل التفوّق فى إنتاجها. إنه يريد للشاعر وللخطيب أن يفيدا من كتابيه الحقيقة بقصد أن يمرنا على هذين الفنين من فنون التمبير. فى هذه الدائرة يجب أن نضع أقوال أرسطو ، وفى هذه الحدود يجب أن نفهمها .

وجعل أرسطو المحاكاة أساسا آخر للتفرقة بين العلوم الإنتاجية وغيرها من علوم عملية أو نظرية . يقول: إن مجرّد النظم لايمكن أن ينقل نظرية فلسفية أو رسالة طبية من باب العلوم إلى باب الفن الشعرى . لأن الشعر لايكون شعرا إلا بالمحاكاة ، وبغير المحاكاة لايمكن أن توجد أيّ صورة من صور الفن .

وكان أرسطو يحاضر طلابه الذين كانوا قد بلغوا شأوا في المعرفة. فهم يطيقون التدقيق في النظر إلى المسائل، ويطيقون التقسيم المدقق المتتبع لكل صغيرة وكبيرة من الأفكار حول موضوع بعينه. فكان مما يسهل عليهم فهم هذه الدقائق حق الفهم أن يعود الأستاذ في كل مرة ليبين صلة هذه الأطراف بجوهر الموضوع أو جوهر الكون.

لذلك نراه فى دراسة الشعر لاينسى أن يربط هذا الفن بالإنسان أصل هذه الدراسات جميعا ، حتى لاتبعد الصلة بين مظاهر نشاط الإنسان وحقيقة تكوينه . ولذلك نراه عندما يتكلم عن أصل الشعر لايحرص على درس صوره القديمة ليحللها أو يبحث عنها فى أغوار سميقة فى القدم، وإنما هو يكتنى ببيان صلة الشعر بالإنسان . فالشعر يرجع فى أصله إلى عاملين هامين ، هما غريزتان من غرائز الإنسان وجزء فى أصله إلى عاملين هامين ، هما غريزتان من غرائز الإنسان وجزء لايتجزاً من طبيعته . أما الأول فهو غريزة المحاكاة التى تتجلى منذ

الطفولة . بل إن الإنسان ليتفوق على سائر الحيوانات بتفوقه فى القدرة على المحاكاة . لذلك كان من الطبيعى أن تلذه كل صورها دون سائر الحيوانات . ثم يستطرد أرسطو فى التدليل على أسباب هذه اللذة ، ويرجع أهمها إلى أن الناس جميعا . فلاسفة وغير فلاسفة ، يحبون أن يتعلموا . والمحاكاة أبسط وسائل التعليم ؛ لأنها تعرف فى يسر الشبه بين المحكى والمحكى عنه . وأما العامل الثانى فهو غريزة حبّ النغم والإيقاع . وما الوزن إلا نوع من الإيقاع أ . وهكذا نراه قبل أن يمضى فى كتاب الشعر ، بل إنه لم يكد يبدأ الفقرة الثانية من الكتاب ، حتى يبين علاقة هذا الذى يدرس بالإنسان محور المعارف . وحتى يبين صلة هذا المدروس بالعالم حوله دائرة البحث عن كل معرفة .

ويبدأ كتاب الشعر ببرود العلماء وترتيب المدققين حتى لنحس أننا إنما نقرأ شيئا في العلوم الحسابية أو ما شابهها . يقول : موضوع الكتاب – الشعر . وسأتحدت عنه عامة ، ثم عن أنواعه ، وأقسامه ، ومميزات كل نوع ، وخصائص كل قسم . ثم يفصل في موضوعات شعر التمثيلية بالترتيب الذي قال إنه سيتبعه وبالدقة التي تنم عنها عباراته الأولى . لذلك عندما نجد الكلام عن الهزلية ناقصا نرى أن ما ذهب إليه النقاد من أن هذا الجزء من الكتاب مبتور ضائع بعضه ، لاشك صحيح .

وأهم مانراه في هذا الجزء الأوَّل من حيث فكرة المحاكاة كما

 <sup>(</sup>۱) فقرة: ۱٤٤٧ من كتاب الشعر . ترجمة Bywater الإنجليزية ، وقد آثر نا الرجوع إليها وترجمت عنهاكل ما أو ردنا من نصوص هذا الكتاب التي احتجنا إليها في البحث .

يراها أنه يفرّق منذ البداية بين الفنون تفرقة واضحة . فهو قد قسيم الفنون في غير كتاب الشعر حسب الحاسة التي تتلقاها ، فجعل بين فنون السمع وفنون النظر فرقا سببه الحاسة التي تتلتى هذا الفن ّ أو ذاك . وهو في كتاب الشعر يفصل فصلا واضحا بين فنون الصوت وفنون الصورة، وإن كانت كلها تشترك في أنها فنون محاكاة، والمحاكاة عنده هي التي تفرق بينها وبين الفنون الأخرى،أي الفنون النفعية . وهو منذ هذا الكتاب الأول يقول: إن المحا كاة فىالفنون تختلف باختلاف النموذج الذى. تحاكيه . وباختلاف الأداة ، وباختلاف طريقة المحاكاة نفسها . يقول هذا في حزم العلماء وكأنما كل شيء قد وضح أمامه ، وفرق بينه وبين غيره بخطوط سوداء عريضة وحدود واضحة ثابتة . لايلتني مثلا اختلاف الأداة في أثره بما توثر به اختلاف الطريقة . ولا تتشابك موضوعات المحاكاة ولا تتفاعل . ذلك أنه يرى الموضوع والأداة والطريقة على نحو يختلف عما نراه نحن اليوم . إنه لايقصد بالطريقة بالذات ما نقصد ، وإنما يقصد بالطريقة الصورة الخارجية في الأداء كأن تكون في الشعر مثلا قصًّا أو تمثيلا .

وأظننا لسنا في حاجة إلى أن نو كد هنا أن تفكير أفلاطون في المحاكاة قد انتقل بفضل هذا القدر وحده مما يقوله أرسطو نقلة واضحة . لقد قرن الشعر بفن الموسيتي وجعلهما في طريقة المحاكاة وأداتها وموضوعها يكونان نوعا متميزا من الفنون الأخرى ، فنون البصر والصورة . ذلك أننا إذا كنا نرى في الرسم النموذج المقلد فيتضح لنا

يذلك مدى ما أراد أفلاطون أن يبرز من خواص النقل الحرفى فى فكرة المحاكاة فى الفنون ، فإننا فى الموسيقى لانستطيع أن نرى فى يسر هذا النموذج المحكى عنه . وبذلك تسير فكرة المحاكاة الأولى التى رصدها أفلاطون فى طريق جديد آخر . إنها محاكاة ولكنها تختلف ، هذا ما قرره أفلاطون . وإنها محاكاة ولكنها ليست نقلا حرفيا ولا هى شبه ذلك بدليل انعدام النموذج ، هذا ما يقرره أرسطو .

إن أفلاطون نفسه عندما يتحدث عن الموسيقي يلاحظ تلك الملاحظة الطريفة التي توحيها صورة الموسيقي الشائعة في عصره ، موسيقي الغناء والرقص معا . فيقول في الكتاب الثالث من كتاب القوانين إن الموسيقي إذا كانت بغير كلمات صَعبُ أن نرى شيئا له قيمة يقلد أو يحاكي .

# 

ماذا يحاكى الشعر إذن ما دام هو أقرب إلى الموسيق منه إلى الرسم ؟ إنه كسائر الفنون يحاكى الناس يحيون . ولكن هذا هو نفس الموضوع الذى جعله أفلاطون نموذجا للمحاكاة ، ومع ذلك أوحى إليه بأن المحاكاة نقل . فكيف أدّى ذلك عند أرسطو إلى أن يو كد أن المحاكاة ليست نقلا وإنما هى فن له أثره الخطير فى المجتمع .

لنتبين ذلك لابد لنا من أن نتتبع ماقاله أرسطو فى كتاب الشعر أولا، فاذا نحمض علينا شيء فلنستعن ما أمكن بما قاله فى كتبه الأخرى التى قد يتعرّض فيها لبعض هذه الموضوعات' أو ما شابهها . ككتابه عن الموسيتي أو عن التفسير أو عن الطبيعة .

يقول أرسطو: إن شعر الملاحم وشعر التمثيليات وشعر الديثيرامب (شعر غنائى دينى هوطور من أطوار المسرحية) كله أنواع من المحاكاة، وكذلك الموسيقى ، موسيقى الآلات المختلفة المعروفة فى زمانه . وكما تستعمل الألوان والأشكال لإخراج فن الرسم ، فكذلك يفعل فى هذه الفنون ولكن أسامها لمالصوت .

والأداة في كل هذه الفنون الصوتية هي الصوت – اللغة أو النغم ؛ والوزن ، أى الإيقاع . فاللغة والوزن أداة الشعر . والنغم والوزن أداة الموسيقي . والوزن وحده أى الإيقاع أداة الرقص . ثم يقول : « وهناك فن يحاكي وأداته اللغة وحدها . وهذا الفن لااسم له إلى يومنا » . ثم يضرب لذلك مثلا محاورات سقراط . وهذا دليل أوضع على ماذهبنا إليه في بعض ماقلناه عن الخطابة ، من أنها حتى عصر أرسطو لم تكن تدخل في نطاق الفن الخالص . وإنما هي جزء من المنطق ، مهمتها الأولى ، كما عرفها أرسطو نفسه ، هي الإقناع . وأما علاقة الإقناع بالحاكاة ورجوع اللذة من الخاتاء واللذة من الإقناع إلى جذور واحدة آخر الأمر ، فلقد كان توضيح ذلك وإثباته مهمة قرون تلت أرسطو .

هذا هوكل مايقوله أرسطو فى صدد اختلاف فنون الصوت باختلاف صور المحاكاة، من أنه يرجع إلى اختلاف الأداة . ولكنه لاينمى التفكير بحال من الأحوال فى مميزات هذه الأدوات الصوتية ، بل لايشير ، وكان هذا

أجدر به، لو أنه نظر إلى الفن نظرة العصور الحديثة إليه، لاإلى اختلاف صور المحاكاة من فن إلى فن بسبب اختلاف الأداة ، ولا إلى مدى النباين والتلاق بين الأصل والصورة الفنية بسبب هذا الاختلاف أيضا . لقد كان هذا أيضا مهمة قرون أخرى أبعد غورا فى المستقبل .

ويستمر أرسطو يبين اختلاف فنون الشعر باختلاف المحاكاة على أساس اختلاف النموذج أو الموضوع وهو الناس يحيو ن . فيقول ا : « وهو الناس ، بل إن الإنسانية كلها لتنقسم إلى قسمين واضحين ، أشرار وأخيار . لهذا لابد أن يكون الذين يُحاكون في الشعر إما شرا منا أو خيرا منا أو مثلنا » . هذه هي صور المحاكاة التي لابد أن تخرج عليها حتى في فن " الرسم، فالمرسوم لابد أن يكون أملح منا أو أقبح أومثلنا . ويمثل لذلك من صور الفنانين في عصره ، مستمرا في برود العالم في أن يرى مظاهر الفن وتوافهه أحيانا كما يرى جوهر الفن وأصوله أحيانا أخرى .

وأما طريقة المحاكاة ٢ فأساس الاختلاف فيها عنده ، وهو نفس ما نجد عند أفلاطون،هو القص والتمثيل،أى مايقال على لسان الشاعر نفسه ومايقال على لسان شخصياته كما أسلفنا .

وأما كلامه عن صورة الناس التي يجب أن يحاكيها الشاعر فى فن المأساة فهو الخطوة الحقيقية فى سبيل انتقال فكرة المحاكاة من تصوير أفلاطون لها إلى صورتها عند النقاد المحدثين . وإننا لنرى فى هذه النقطة

<sup>(</sup>۱) الفقرة ۱٤٤٨ من كتاب الشعر .

<sup>(</sup>٢) الجزء الثاني من فقرة ١٤٤٨ من كتاب الشعر .

بالذات أهم ّ ماقدمه أرسطو فىفكرة المحاكاة من تغيير ، رغم إغفال الذين قرأنا لهم من نقاد ومؤرّخين لهذا الجزء منالفكرة إغفالا تاما . يقول أرسطو « إن المأساة لاتقلد الناس ولكنها تقلد الحركة أو الحياة ، تقلد سعادتهم وشقاءهم ، وكل سعادة وكل شقاء لابد أن يتخذ صورة من صور الحركة . فالغاية التي من أجلها نعيش هي نوع من أنواع الحركة لاالدخول في صفة من الصفات ( الوصول إلى الاتصاف بها ) . إن الشخصية المسرحية تمثل لنا الصفات ، ولكننا لانسعد ولا نشتى إلا بالحركة . أى بالأعمال والأحداث . وعلى ذلك لانريد من المسرحية أن تمثل لنا الصفات أو الاتصاف، إننا نريد منها أن تتحرَّك، أن تعمل وفقا لهذه الصفات . والشخصية تفهم من خلال الحركة وهي متضمنة فيها . والمأساة لايمكن أن توجد دون حركة ، أي أعمال وأحداث . ولكنها قد توجد دون شخصيات . فقد نستطيع أن نجمع أزهى مجموعة من أحسن الشخصيات ، وأن نجعل هذه الشخصيات تتفوَّه بأرق أنواع الكلام من حيث النطق والأداء فلا نظفر بمأساة . لابد في المأساة من حركة ، أى لابد من حادث أو موضوع تلتفّ حوله سائر الحوادث لتبرزه وتو كده ، ١ .

أليس فى فصل أرسطو بين صفة الشخصية المسرحية وأفعالها، أى حركتها ، المفتاح الأول لتصوّر حقيقة الفن من حيث أنه يمثل الحركة ، حركة الفكر والعاطفة، ولا يمثل الصور التي توحى بها . ومع هذا لم نرمن

<sup>(</sup>١) الجزء الثانى من الفقرة ١٤٥٠ من كتاب الشعر ترجَّمة . Bywater

اهتم بنص أرسطو هذا على خطره . أما ما أجمع عليه من كتبوا عن دناب الشعر أنه أهم ماقد م أرسطو من جديد فى فكرة المحاكاة ، فهو تعرضه المقارنة بين موضوعات التاريخ وموضوعات الشعر . ولقد أحاطوا كلامه فى هذه المقارنة بالذات بكثير من التعليق والشرح حتى حق لبعض المحدثين أن يشبه هذا بالغابة يضيع فيها الباحث ويضل الطريق إلى معرفة الأصل الذى فجر كل هذا الذى حوله .

وعند ما يتكلم أرسطو عن نموذج التقليد ليشرح ماهو في المأساة يقول، إن الشاعر يقلد الناس خيرا مما هم أو شرّا مما هم. إذن هو يستطيع أن يقلد ما ليس بواقع في نموذجه . وتكون محاكاته شعرا أو فنا . وإذن ليس الفن نقلا وإنما هو تصرّف ، بل اضطرار إلى التصرّف في هذا المنقول . وموضوع المأساة يجب أن يكون حادثا من الحوادث التي يكن أن تقع بالفعل ، أي يحتمل أن تكون قد وقعت. ولا يشترط أبدا أن تكون قد وقعت بالفعل . إن كتاب هيرودوت في التاريخ لو نظم ماخرج شعرا ولا فنا . لأن الشعر يجب أن يحاكي شيئا ، أما هيرودوت فهو يقرر ما قد وقع فعلا . بينما الشاعر يصف ما كان يمكن أن يقع وعلى ذلك فالشعر أكثر فلسفة من التاريخ أ ذلك أنه لاينقل الواقع وإنما هو يحاكيه أي يصوره على نحو ما يفهم أرسطو من معنى المحاكاة وإنم يخرج و بمثل و يخلق خلقا جديدا في الواقع .

وتكملة لهذه النقطة بالذات لابد أن ننظر كلامه في موضع آخر من

<sup>(</sup>١) أول الفقرة ١٤٥١ من كتاب الشعر .

كتاب الشعر عند ما يتحدث عن المستحيل من الحوادث وكيف يكون من موضوع المأساة . فالمستحيل يمكن أن يوجد في المأساة ويقنع بحدوثه أكثر من هذا الذي وقع بالفعل من عجائب الأحداث إن الهام في الحادثة المسرحية هو قدرتها على الإقناع بحدوثها لاحدوثها بالفعل . لذلك يحرج لنا أرسطو تلك الجملة التي شرحت كثيرا لتناقضها الظاهري وهي قوله : و الأفضل في حوادث المسرحية أن تكون من المستحيل المحتمل وقوعه ، لا أن تكون من الممكن وقوعه ولكنه غير عتمل الوقوع » . والعبارة عنده و المستحيل الممكن خير من الممكن المستحيل » .

ثم يقول أيضا: وكثيرا ما يلجأ شعراء المأساة خاصة إلى حوادث الناريخ وشخصياته ، وما ذاك إلا لأن ما قد حدث بالفعل أقدر عادة على الإقناع باحتمال وقوعه من هذا الذي لم يحدث . ويستطرد إلى هذه الملاحظة الطريفة التي نراها أحسن مايفسر قولته تلك المتناقضة في الظاهر . وهي أن من أحداث التاريخ ، أي مما قد وقع بالفعل . ما لايصلح لأن يكون موضوعا للمحاكاة في المأساة لأن طاقته على الإقناع بحدوثه . وقوع هذا الحدوث بالفعل . ليست قوية . أي أنه ليس مقنعا بأنه عمل الوقوع بالرغم من أنه قد وقع الدارية .

إن الشعر يمثل الحقيقة العالمية الكونية العامة ، والتاريخ يمثل حقيقة خاصة . التاريخ يمثل حقيقة بعينها بينها الشعر يمثل الحقيقة . إن التاريخ

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٤٥١ من كتاب الشعر .

یعنی بما فعل د الکابیدیز ، ا وما أحس بالفعل ، بینها الشعر یعنی بما کان یمکن أن یفعل و ما کان یمکن أن یحس .

وعندما يعالج أرسطو بعض الموضوعات الخاصة من مسرحيات عصره فى آخر الكتاب ليرد على نقد بعض النقاد . وعندما يتكلم عن الشخصية المسرحية وماذا يجب أن تكون فى ميزان الخير والشر ، يشير كثيرا إلى هذا الذى أكده وشرحه فى الفقرة السالفة الذكر . إن الشخصية الخيرة التى ينالها أقصى الخير ، شخصيات توجد فى الحياة ولكنها لاتصلح للمأساة . لأن ما يقع لها، وإن يكن يقع ، ليس مما يثير العاطفة وقوعه . ونحن نعرف أن أرسطو قد حد د العواطف التى يجب أن تثيرها المسرحية بعاطفتى الشفقة والحوف .

وقبل أن نمضى فى تبيان ما اشترط فى الشخصية لتثير هاتين العاطفتير لابد من أن نفسر لماذا نص عليهما بالذات. فالواقع أن عاطفة الخوف تمثل أقصى الانقباض فى العواطف وعاطفة الشفقة تمثل أقصى الانبساط نحو الغير فيها . ولقد لاحظ النقاد ذلك ، فمنهم من قال إنه يريد أن يحصر بذلك العواطف من حيث الانبساط والانقباض ، ومنهم من قال إنه يريد بذلك أن يحصر العواطف من حيث الأنانية والغيرية . وهو يريد بذلك أن يحصر العواطف من حيث الأنانية والغيرية . وهو يريد لهذه العواطف أن تتطهر بالمأساة . ولكن حديثنا عن التطهير سيكون عالم حيث نعالج مهمة الشع وقيمته .

فلنمض مع أرسطو فى رسم هذه الشخصية التى يريد لها أن تحرًّا فينا هاتين العاطفتين لنرى من خللها مقوّمات فكرة المحاكاة عنده .

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٤٥١ من كتاب الشمر .

يقول أما تصوير الشخصية الشريرة أوالخيرة تلتى جزاءها العدل من الشر أو الخير ، فان هذا أيضا بدوره لابحرَّك فينا عاطفة وإن يكن واقعا فى الحياة، ولكن الذي يحرَّك عواطفنا بالفعل هو صورة شخصية خيرة، ولكنها ليست كاملة في الخير، تلقى شقاء بعد السعادة بسبب غلطة من القدر ١ . ثم يتحدث عن حلّ العقدة في القصة المسرحية كيف يكون ، وعنصر المفاجأة وأنواعها، والمقبول منها وما لايقبل بسبب تكلفه . وفي كل هذا بريد لنا أن تستقرُّ في أذهاننا فكرة المجاكاة على هذا النحو الجديد . فني ثنايا ملاحظاته وشروطه نرى كيف أنها كلها ترمى إلى إبراز فكرة الحادث الطبيعي الطريف الذى يجمع بقدرة الفن بين الواقع وبين ما لم يقع في الوقت نفسه . وإذا نحن أبدا نذكر هذه الأقوال الخالدة من أقوال أرسطو و المستحيلات المحتملة الوقوع لاالممكنات غير المحتملة الوقوع ۽ أوقوله ۽ ليس كل ما فعل أديسيوس في حياته صالحا لأن يكون الأوديسا ، أو ﴿ إنه ليس مافعل ﴿ الكابيديز ، أوأحس ولكن ما كان يمكن أن يفعل أو يحس » ، أو « الشعر أكثر فلسفة من التاريخ ۽ . أقوال فجرت أذهان الشراح من حولها وشعّت على القرون التالية في عالم النقد أضواء وأضواء .

كل هذا جعل معنى المحاكاة يقفز نحو صحته قفزة قوية واضحة الجطورة . إنها الآن أشبه ماتكون بالمحاكاة التى نفهمها فى العصر الحديث. وهى أليق الآن بأن تفجر حولها الدراسات المثم ة فى عالم النقد .

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٤٥٢ من الشعر .

من كل هذا نرى أن أرسطو استطاع أن يبنى على أقوال أفلاطون فاذا البناء قوى متين . لقد ربط الفن " بالحياة والطبيعة من حوله برباط ظل " إلى اليوم أساسا من أسس تصورنا الصحيح للفن " . لانغفل عنه إلا وقعنا فى الحطأ . حتى الفنون الأحرى الجدية، كما يسميها أفلاطون، هى أيضا من الطبيعة وإليها . والصلة بين هذه الفنون كلها وبين الخليقة صلة لا يمكن أن تنفصم عراها .

يقول أفلاطون في كتاب القوانين او إن أجمل ما في الحياة وأعظمه. كالأجرام السهاوية والعناصر والوجود كله خلق بفعل الطبيعة والصدفة . ولكن الفن جاء بعد ذلك وليدا من هذا الذي قد خلق . فاخرج الوجود صورا جزئية من الحقيقة لمجرّد التسلية . وهذه الصور كلها مترابطة في جوهرها متهاسكة في كنهها . سواء في ذلك الفنون الجميلة من رسم وموسيقي الخ، والفنون الشقيقة الجدية كالطبّ والزراعة، التي من شأنها أن تتعاون مع الطبيعة » . ويقول أرسطو في كتابه ما وراء الطبيعة ؟ . وحيئا تعجز الطبيعة يأتي الفن لمساعدتها فالطبيعة تشفي والطبّ يأتي ليعاونها في الشفاء . والطبيعة خلقت الإنسان اجتماعيا ليكون عضوا في قبيلة ثم في دولة ، فيأتي فن السياسة لينظم له تلك الحياة . لذلك يولد الإنسان أقل الحيوانات استعدادا وقوق . وبقدر ما تكون معداته الإنسان أقل الحيوانات استعدادا وقوق . وبقدر ما تكون معداته

<sup>(</sup>۱) نقرة ۸۸۹

<sup>(</sup>۲) ميتافتزيقا ۲ ، ۸ ، ۱۹۹

للحياة أقل ". يكون اعتماده على العقل أكثر . لذلك هو يُنتَمى عقله . . . الخه إذن الفن " ليس إلا وليد الطبيعة مساعدا لها مكملا نقصها متعاونا وإياها فيا قد فرض على الحياة الإنسانية من سير مقدور محتوم وقانون صارم لاتستطيع أن تفلت منه .

لذلك فالفن لايقلد الطبيعة بمعنى أنه ينقل صورها ، ولكنه يقلدها بمعنى أنه يسير سيرها ويحيى سنتها ويذكر بقانونها. يقول أرسطو : «إن الفن يقلد الطبيعة » فاذا يعنى بذلك؛ يقول فى كتاب السهاء والعالما ، حيث يريد أن يتكلم عن نظام الكون: «إن هذا النظام فى الكون تتيجة اتحاد الأضداد ونجانسها وتوافقها فى كل متحد » . ثم يمثل بالرسم والموسيقى وكيف يخرج الفن تتائج متجانسة منسجمة من التضاد والتنافر . إن الفن يقلد الطبيعة فى هذا ، يقلد الطبيعة فى التأليف بين المتنافر والمجانسة بين الأضداد .

إذن ليس هناك محاكاة ، وإنما محاكاة الفن كشف عن الحقيقة وتمثيل للجوهر والحقيقة لاالصورة . وما الصورة الخارجية إلا وسيلة من وسائل الاستشفاف، أو هي في مصطلح النقد الحديث أداة من أدوات إخراج الفن كالكلمات والألوان والأنغام . وما حياة الناس إلا مادة الفن ، وما حركاتهم إلا مجرد الوحي لاالفن نفسه . ينقى الشاعر منها مايريد ويستخلصه ولا يمثل الكل دون حساب .

أما هذه الصورة التي يخرج عليها الفن وكيفية خروجها وإلى كم

<sup>(</sup>١) ألساء والعالم فقرة ٣٩٦ رقم ه .

تتأثر بنوع الأداة . فكل هذا وغيره من مباحث النقد المثمرة يعرض لحا أرسطو . فتارة يضيئها بأضواء كشافة واضحة ، وتارة يمر عليها بمجرد ذكرها أو التنبيه إلى قيمتها . فني كتابي الشعر والخطابة يتحدث عن الأداة كما سنبين ذلك في مبحث الأداة فيها بعد . ولكنه يعرض إلى هذه الأداة من حيث علاقتها بالمحاكاة فيقول في أول رسالة التفسير ا « إن الكلمات المنطوقة رموز لتجارب عقلية ، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة . وكما أن الناس يختلفون في خطوطهم فكذلك يختلف الناس في الأصوات التي ينطقون بها . ولكن التجارب العقلية التي ترمز إليها هذه الكلمات رمزا مباشرا واحدة عند الجميع . كما أن هذه الأشياء التي تحدث الأثر في نفوسنا واحدة بالنسبة للجميع . كما أن هذه الأشياء التي تحدث الأثر في نفوسنا واحدة بالنسبة للجميع . كما أن هذه الأشياء التي تحدث الأثر في نفوسنا واحدة بالنسبة للجميع . كما أن هذه الأشياء التي تحدث الأثر في كتابه عن الروح .

من ذلك نرى أن أرسطو يعتقد أن النموذج أو الصورة بالنسبة للناس جميعا واحدة ، والأثر الذى تفجره أى التجربة العقلية التى تحدثها أيضا واحدة . ولكن الاختلاف يأتى فى التعبير عنها وهو يختلف باختلاف اللغات نطقا وكتابة . أماالصلة بين الكلمة ومدلولها فهى ، كما يقرّر أرسطو، صلة اصطلاح أوجده الناس وتعارفوا عليه ، ولكن الصلة بين المحسوسات وصورتها فى العقل صلة المطابقة للأصل مطابقة تامة .

أليس في هذا لفتة إلى أولى معالم التفكير في عملية الإبداع والوحى . إن الصور عند أرسطو تصل إلى العقل واحدة عند كل الناس ولكن

<sup>(</sup>١) ابتداء رسالة التفسر.

الفن لايصور هذه الصورة بالذات، ذلك أنه يصور الحقيقة العالمية من خطلها . إن الشعر لايصور شجاعة البطل المذكور بالذات ولكنه بصور الشجاعة ممثلة في هذا البطل بشكل معين من أشكالها . يقول في كتاب الشعر ١ و فالفنون المقلدة ، وأرقى صورها الشعر ، تعبير عن ما يتحقق من الحقيقة الكونية العالمية في الحياة الإنسانية » .

إن أرسطو لم يذكر لفظا يدل على الخيال ، ولا هـو في رأينا يتحدث عن هذه الملكة في وضوح دون أن يذكرها كما يرى الأستاذ بتشر في كتابه القيم عن نظرية أرسطو في الشعر والفنون الجميلة ٢.

ولكنه ، وهذا فى نطرنا يكفيه ، قد أوجد الأسس الأولى للتفكير في هذه الملكة . فهناك صورة وهنا عقل وبين الصورة والعقل تتدخل ملكات وحواس ووجدان . فما دور كل منها ؟ وكيف تعمل ؟ هذا ماتركه أرسطو للنقاد من بعده يجولون فيه . إنه لم يذكرالوحى ولم يرسم صورته . ولكنه فى كتابي الشعر والحطابة يتحدث عن الملكة ويكبر من شأنها . ولكنه مع ذلك يرى أن الاعتماد على الصناعة واجب . وهو لا شك كان يرى أن هذه النصائح أو القواعد العامة ، التي ليست بقاطعة كما يقول . ستعين الشاعر أيّ عون على التأليف الأدبى الممتاز ، لذلك لانعجب إذا أثر أرسطو في القرون التي تلته ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أذا أساسه الإكبار من شأن الصنعة .

<sup>(</sup>۱) **الفق**رة ۱۵۹۱

S. H. Butcher Aristotle's Theory منحة ١٢٥ (٢) of Poetry and Fine Arts. Macmilan 1898.

وبالرغم من جهود بعض النقاد فلقد ظلت الصنعة ، أى فكرة العمد في التأليف الفنى غالبة حتى فجر النهضة ، يوم مثلها في أقوى صورها شاعر النهضة الأوّل دانتي. قال الشاعر العظيم مرارا إن الشعر نتيجة التفكير والتأمل ، وأكبر من شأن اللغة فهو الذى وضع للإيطالية الحديثة أول قاموس لغوى مما جعل الإيطالية في عرف كثيرين من علماء اللغة والأدباء أكثر اللغات الحية موسيقية بفضل دانتي .

والفنان عند أرسطو يستطيع أن يرسم مايرى وما لايرى بشرط أن يقنع أنه يمكن أن يوجد. وهنا مدخل صعب عسير للكلام عن الحيال الشعرى وعلاقته بالمحاكاة . وعن علاقة المحاكاة بالإقناع . فينها نجد أرسطو حريصا على أن ينص أن الشاعر حر في انتخاب موضوع المأساة أو حوادثها نراه قد أحس ، بإحساس العالم المدقق في الشعر الذي أمامه. أن هذا الذي ينتجه الشاعر وإن لم يكن محاكاة فهو يحمل طابع المحاكاة العام . إن الحادثة التي يصورها الشاعر وإن لم تكن قد وقعت فعلا. فهي لابد قادرة على الإقناع بإمكان وقوعها . بل إن الشاذ الذي يقع بالفعل ليس مادة صالحة للفن لمجرد وقوعه لأنه شاذ . وبعبارة أخرى للفنان أن يعلو فوق الطبيعة ولكن عليه ألايخالفها أو يخالف أي قانون من قوانينها .

وهذا بعينه مانراه في معالجته للشخصية المسرحية وللغلطة المسرحية التي اتخذها أساسا للمأساة والهزلية .ونحت وانحرفت في الهزلية من بعده حتى قادت إلى هزلية الغلط ، المعروفة لدارسي الفن المسرحي . فكل هذه النقط الدقيقة التي يتتبعها في حرص العالم الذي لا يريد أن يفوته منها شيء

لاتأتى قيمتها لما قد حصرت،ولكن قيمتها في تلك الومضات الخاطفة التي تجعلنا نلمح حقائق الفن بأوضح مما نلمحها بكثرة الشرح والتفسير . وأما كلام أرسطو عن اختلاف الفنون وتشابهها فلقد حمله النقاد أكثر مما يحتمل في نظرنا . فاتكنز المثلا في كتابه عن النقد في العصور القديمة يرى أن في كلام أرسطو أساسا واضحا لنظرية التفرقة بين الفنون عند لسنج . وأرسطو لم يفعل أكثر من أنه فرّق بين فن الصوت والحركة وبين فن اللون والصورة دون أن يقارن ودون أن يحمل الأداة شيئه من أسباب هذا التفريق أو الاختلاف . هذا ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الموسيق في عصر أرسطو كانت متصلة بالغناء والتمثيل اتصالا أوثق مما نجده نحن في أمامنا هذه ،حتى حق لأفلاطون أن يقول: وإذا كانت الموسيق بغير كلمات صَعُّب أن نرى شيئا له قيمة يقلد أو يحاكى . . مما يدل على أن الموسيق كانت في أغلب صورها ، بل في أقرب صورها إلى الذهن حينًا تُذكر ، مصاحبة بالغناء أي الكلمات .

واتصال شعراء المسرحية بفن الموسيقى كان كاتصال المخرج بها . في أيامنا . يروون عن أسخيلوس، أول شاعر أدخل الحوار في الشعر فأوجد أولى صور المسرحية عند اليونان، أنه هو الذي كان يعلم الجوقة العزف . وأنه كانت له اختراعات خاصة به في فنون عزف الموسيقى . وكثيرا ما كان يطلق على الشاعر المسرحى نعتا مشتقا من لفظة الجوقة، (جوقى) أو ماشابه ذلك . بل إن منهم من كان يمتهن تعليم الرقص

Atkins Literary Criticism in ۱۱۹ - ۱۱ الحزء الاول صفحة (۱) Antiquity. Cambridge 1934

محارج المسرح. وكل هذا يدلنا على الصلة الوثيقة بين الشعر والغناء والموسيقي مد بل إنها كلها كانت تتمثل فنا واحدا ليس من السهل أن توضع بين أجزائه الحدود. فاستطاع الفنان الواحد أن يعبر بكل أنواعه دون أن يجد حرجا في هذا التعبير كما يجد فنان اليوم.

لذلك عند ما يتحدث أرسطو عن الموسيتي وخاصة عند كلامه عن الشعرالمسرحي يجب أن نذكر أنه، بالرغم من أنه يذكر آلاتها المعروفة في دقة، كان يتمثل دائمًا صورة هذا الفن في عصره .وما يوحيه اشتباك فني الشعر المسرحي والموسيقي على نحو بعينه في المسرحية الأثينية القديمة . لقد كان الفرق بين الفنون الصوتية والفنون البصرية واضحا ؛ ولكنه الوضوح الذى توحى به طبيعة وجودها أيام أرسطو . أما نظرية الاختلاف بين الفنون فهي تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى . وإن تكن قد استعانت ببعض ماقاله أرسطو في هذا الباب ، وإن تكن قد بنت فكرتها على أرض لم تكن تتاح لها لولا ما أثرٌ به أرسطو في التفكير النقدى ، فانها بلا شك لم تجد الأساس عند أرسطو ، بله كل شيء معداً كما يقول أتكنز وغيره . لقد فرّق أرسطو بين هذه الفنون بأن ذكر أن هناك فرقا، ولكنه لم يبحث عن كنه هذا الفرق أو سببه ولم يحاول تحديده . قال أرسطو مثلا كل فن من الفنون يجب أن يوُّدي اللذة المناسبة له . ولم يز د على ذلك شيئا يدل على أنه سار في اتجاه التفكير الحديث في تبين هذا الفرق في اللذَّة خطوة واحدة .

وإن الذي قدمه أرسطو في دراسة وحدة الموضوع ، والانسجام التام بين الأجزاء والكل في الحادثة المسرحية، والشخصية التمثيلية، والنهاية التي

يجب أن تختنم بها القصة الممثلة، لأهم من ذلك وأخطر أثرا في النقد الأدني. ولكن الذي لاشك فيه أن المقارنة التي عقدها بين الشعر والفلسفة ستظلُّ أبدا نبراسا للناقدين ونجما هاديا للدارسين . لقد كان ذلك بالنسبة لأهل عِصره نوعا من النهاية السعيدة للخصومة بين الفلسفة والشعر ، فلقد أساء الشعراء إلى الفلاسفة وانتقم أفلاطون منهم للفلسفة . ولكنه بالنسبة إلينا. الذين لانرى هذه الخصومة ولا تحيط بنا من ظروف العصر مبرّراتها، نرى فيها اللمحات القوية لحقيقة الصلة بين العلوم عامة والفنون. إنه التصوير الصحيح للارتباط بين كل قوى التفكير والحس في الإنسان . نقرأ اليوم لناقد حديث فنراه يسائل نفسه أين الحسّ وأين العقل فيما يقرأ ` منشعر ؟وهل ينفرد واحد منهما بالإنسان لحظة؟وهل يتعطل العقل ونحن نحس ، أم يتعطل الحس ونحن نفكر ؟ نقرأ هذا وأمثاله من أقوال النقاد فلا نقول أكثر مما قال أرسطو : الشعر والفلسفة كلاهما يهدف إلى. استجلاء الحقيقة ولكل طريقته . إن الحقيقة هدف اليونان في الشعر وفي الفلسفة . ستظل أبدا هدف الإنسانية في تفكيرها وحسها . إن الكون كلُّ واحد مهما تعددت مظاهره وتضادت،والإنسانكل كامل إ بحسه وشعوره بعقله وتفكيره . وهو بدوره جزء متكامل مع الوجود والوجود متكامل به . وكما يشترط كولردج في القصيدة . تمييزا لها من النثر ، أن الجزء فيها يجب أن يُعجب لذاته كما يعجب لارتباطه بالكل ، والكلّ يعجب لذاته كما يعجب لارتباطه بالأجزاء، فكذلك. الإنسان كل بذاته يعجب، وجزء في الوقت نفسه يعجب لارتباطه بالكون . والكون والإنسان مما هدف الإدراك وغاية المعرفة .

# لفضا الخامين

- 1 --

كان يمكن لهذا التراث الفلسنى القديم أن يستمر مع تقدم الفلسفة وتطوّرها فيفتح أبوابا للبحث والتفكير حول معنى الفن وحقيقته وكيفية إبداعه لولا أن الفلاسفة كفوا فيا بعد ذلك عن الاتصال المباشر بالفن لما آلت إليه أحواله . ولذلك قلّ تفكيرهم فيه بالذات ؛ وكأنما الزمان قد أراد أن يستريح من مجهود إخراج فيلسوفين عظيمين فلم يظهر لهما في الأفق صنو إلا بعد زمان طويل .

وسيجد الباحث فى هذه الفلسفة القديمة والوسيطة آ فاقا من التفكير الفلسنى تعاون فى التفكير حول الفن . ولكن الذىلاشك فيه أنه لم يظهر جديد جبار فى الموضوع يلفت نظر النقاد إليه .

ولعل أهم ما يمكن أن يوثر أثرا ما فى هذا التفكير هو ظهور مذاهب المتصوّفة أو اخر العصر اليونانى وأواثل العصر الرومانى . فلقد فتحت هذه المذاهب أبوابا جديدة ووسائل حديثة لاستجلاء الحقيقة الفلسفية وبالتالى للإلهام فى الفن . فنى التصوّف ، الذى بذربذوره الأولى أفلوطين ، أصول لفكرة التجلى أو اللاوعى الحديث فى علية الإبداع الفنى . ولكن هذه الأصول غارقة فى أغوار الفلسفة فلم توثر فى النقاد ولم يعد الفلاسفة نقاد فن كما كانوا . ولعل أثرها لايظهر إلا فى هذه العصور الحديث إذ دخلت النقد الأدبى من باب علم النفس لتساعد على

دراسة عملية الإبداع الفنى، ومن باب علم الجمال من قبل ذلك لتساعد. على تفهم العلاقة بين الفل والجمال .

ولكننا لانريد أن نعبر هذه العصور القديمة عبورا دون أن نقف وقفة، وإن تكن قصيرة، أمام ماهز هذا التراث القديم هزة قوية قبل أن يطويه النسيان . هزة لم تتعرض لهذا التراث القديم بالنقد أو الإحياء أو اللرس . ولكنها أكملت ، دون قصد إلى ذلك ، فكرة من أفكاره الرئيسية بوحى من أحوال الفن فى العصر . وتلك الوقفة بجب أن تكون أمام رسالة روعة الأسلوب . تلك الرسالة التى اختلف النقاد فى زمانها أهو القرن الأول أم الثالث بعد الميلاد . كما اختلفوا فى مؤلفها أيكون لونجينوس مستشار الزباء الذى عاش فى القرن الثالث أم مجهول بهذا لونجينوس مستشار الزباء الذى عاش فى القرن الثالث أم مجهول بهذا الاسم عاش فى القرن الأول، أم . وهذا أيضا رأى له وزنه ، هو آخر لايسمى بهذا الاسم أصلا ؟ وكل هذه الاحتمالات مناقشة فى مقدمة ترجمة الرسالة التى قام بها الأستاذ ، ريس روبرتس ، الإنجليزى ا .

لقد أراد صاحب هذه الرسالة أن ينقل فن الخطابة بالذات : فالروعة التي عناها روعة الأسلوب الخطابي ، النقلة التي جعلته فنا

<sup>(</sup>۱) أقدم نسخة لهذه الرسالة هي مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رقم (۲۰۳۱) وهي ترجع إلى القرن العاشر . و أقدم ترجة لفتت أنظار العصر الحديث إليها هي ترجة بوالو الشاعر الفرنسي المعروف عام ١٦٧٤ ، وهي ترجمة غير دقيقة . والرسالة مخطوطان آخران في نفس المكتبة ولما تراجم أخرى فرنسية وإبجليزية ولكن أحدثها وأدقها ترجمة الاستاذ روبر تس (Rhys Roberts) التي رجمنا إليها . وقد طبعها في مطبعة جامعة حاميز دج عام ١٨٩٩ .

لاجزءا من المنطق ولا وسيلة للإقناع . لقد خنقت الصناعة اللفظية في عصره هذا الفن بالذات لكثرة ما كتب المعلمون لتلاميذهم من أبناء السراة من رسائل مدرسية تبحث في الأسلوب وتوصى بقواعد الحسن التي تتبع في إخراجه . يقول إن مهمة الخطابة . بل مهمة الفن الأدبي ، ليست الإقناع ولا هي اللذة أيضا ، ولكنها نقل الإنسان من دنياه والارتفاع به من على سطح الأرض ليستشرف الكون من على ، وهذا لا يحتاج ، ولا يمكن أن يحتاج ، إلى صناعة . وإنما هو يعتمد كل الاعتاد على ملكة إلهية وهبة سماوية .

وبصرف النظر عما في هذه الرسالة من قيم في باب مهمة الفن وأثر البيئة في الأدب وأثر السن في شعر هو مير مما أوجد الفرق الواضح بين الإلياذة والأوديسا . بل بصرف النظر عن القيم من المقار نات التي عقدها بين أدب اليونان وأدب الرومان . مبينا أثر البيئتين وطبيعة الشعبين . والأمثلة الوفيرة من الشعر والأدب التي يراها النقاد أحيانا سر قيمة هذه الرسالة ، بل بصرف النظر عن التقسيم الدقيق لعناصر الروعة في الأسلوب وأسبابها ، فإن الذي يهما هنا ونحن بصدد الكلام عن المحاكاة هوذكره الحيال كوسيلة من وسائل التعبير الفني . فإن هذه اللفظة كانت جديدة في عالم النقد ، بل إن من النقاد من يرجع تاريخ أول استعمال لها إلى هذه الرسالة بالذات .

\* يقول لونجينوس إن الخطابة كالشعر كل منهما اختراع أو خلق جديد . ولكن وسائل التعبير تختلف: « إن الطبيعة والفن كلاهما شيء واحد ، فالفن يصل إلى الكمال إذا ظهر وكأنه الطبيعة ، والطبيعة تصل إلى الكمال إذا ما انطوت على الفن أ ، لذلك و جب على التعبير الفنى أن يصوّر الطبيعة بما فيها وبنظامها .

وهو إذ يعدد عناصر الروعة في الأسلوب يبدأ بذكر جلال الإدراك . إدراك المؤلف لما حوله وكيف يستطيع أن يحس الجليل وأن بنقيه مما يحيط به من توافه . وهذه ملكة تخلق ولا يمكن أن توجد بالمران؛ يقول في هذا الصدد : لابد للأديب من أن يحس أن هذا الذي يص، ّره له قيمة عقلية ومكانة فى الفكر ممتازة ليستطيع أن يصل إلى جلال الإدراك شرط ِ روعة الأسلوب الأول والأهم . وفي أمثلته عن التشبيه يتصدَّى إلى الكلام عن الخيال . وهنا نجد المحاولة الأولى فيها نعرف لتحديد هذه العملية، عملية الإيداع الفني بتأمل آ ثارها المنتجة . وهذا في نظرنا أصحّ الطرق للتعرّض إلى دراستها لأن الأثر نفسه خير برهان وأدقه على مادار فى خلد الشاعر وهو يؤلف . والعجيب أن علماء النفس المحدثين لايصبون جهدهم الأكبر فى هذه الناحية وإنما هم يشتتون جهودهم بين الأثر وبين ما حوله ، أى ماحول عملية الإبداع من معلومات أو شواهد كاعتهادهم مثلا على مسودات القصائد . لتبيان خطوات العملية أكثر من اعتمادهم على الصورة النهائية باعتبارها المرحلة الآخيرة والغاية منذ البداية ٢ . إن الشعراء عند لونجينوس لايصورون

<sup>(</sup>١) روعة الأسلوب ١ ، ٢٢

 <sup>(</sup>۲) نجد صورة من هذا في رسالة الأستاذ مصطفى سويف و الأسس النفسية للابداع
 الفي و منهشور ات حماعة علم النفس التكاملي و لعلها الصورة العربية الوحيدة فيما نعرف لمظل هذه الدراسات .

مايحسون بطريقة واحدة ، ولا يدل على هذه الطريقة وببين بعض معالمها على كثرة ما يحيط بها من نحموض ويكتنفها من صعاب لتعلقها بالنفس الإنسانية ، درس الأداة أى الألفاظ أو الفكرة أو الموضوع ولكن الذى يدل عليها هى الصورة التى يرسمها ، الأثر الفنى ، الذى يحرّك المشاعر فعلا فينقلها من عالم الأرض إلى مشارف الساء أو يرتفع بها وينقلها نقلا كما يقول لونجينوس ، إنها هى هذه الصور التى تفصح عن الطريقة قبل غيرها . إن الخيال هو الشعر ، هذا مايقوله بعض النقاد المحدثون أمثال كولردج ومدرسته وإن الخيال هو مفتاح دراسة عملية الإبداع عند لونجينوس ، إنه لم يقل ذلك صراحة وإنما اتجاهه نعوه وإكباره من شأنه يدلان على ذلك .

والخيال عنده نوعان متميزان النوع يوالف بين الأجزاء المتفرّقة في الطبيعة ليخرج منها صورة جديدة من هذه المتفرّقات لاتوجد كوحدة في الطبيعة وخيال يخترع شيئا جديدا لايوجد بأجزائه ولا بكله في الطبيعة وبأمثلة من شعر هومير يرينا بعض المناظر التي رسمها كصورة العاصفة التي عاناها أو ديسيوس في الأو ديسا وكيف أخرج الشاعر لنا تلك الصورة المحركة للعواطف والإحساسات وبل الجارفة لها من خياله .

وجدير بالتقرير أن لونجينوس لم يسمّ هذين النوعين من الخيال باسمهما . ولكنه وصف وفارق . فمهد بذلك إلى نظرية من أعمق

<sup>(</sup>١) روعة الأسلوب جزء ٩٠،٩

النظريات في النقد الأدبي الحديث \_ إلى نظرية الخيال عند الشاعر كولردج و وقدَّم أولى الخطوات وأثبتها في باب هام ّ،تضخم كثيرا في هذا العصر الحديث، من أبواب الدراسة الفنية النقدية ــ باب الإبداع الفني . وكان يمكن أن يتاح للمشتغلين بعلم النفس فى الإبداع الفنى أو فى العبقرية عامة أن يفيدوا أيما فائدة من كلام الشعراء والنقاد على اختلاف عصورهم في الخيال وأنواعه، ومن آيات الفن الشعرى بالذات في هذا . لأنه الفن الوحيد الذي يمكن أن ترى فيه خوالج النفس وتفاصيل الانتقال من صورة إلى صورة . ولكن علماء النفس ظلوا . بل أنهم مازالوا إلى اليوم ، لايقرأون في الفن الشعرى ولا في النقد ربع مايقرءون في الفلسفة . أما فكرة المحاكاة التي تعنينا فقد اتخذت بذلك سبيلا جديداً في البحث هو نفس السبيل الذي مازلنا نحوم حوله ونهيم في مفارقه إلى اليوم . لقد فرغنا من تقرير أن هذه المحاكاة لايمكن أن تكون حرفية . لقد قال ذلك أرسطو منذ أربعة وعشرين قرنا. ولقد ردد النقاد ذلك مرّات تجاوز عدد هذه القرون عدًا . ولكن المبحث الخصب منذ تكلم أفلاطون عن الإبداع الفني ،ومنذ تحدث لونجينوس عن الخيال في الإنتاج الأدلى، هو حقيقة هذا الاختلاف بين ما أوحى وما خرج عليه الوحى من آیات فنیة . ما مظاهره وعلام یعتمد ، وما هی خطوات هذا التغيير أثناء العملية ، وما هي طاقات الأدوات المستعملة في التعبير فى يد من يصطنعها . وما هي دلالات العملية كلها في الآية الفنية

آخر الأمر وأهمد

# -Y-

أما الأداة فلقد كانت لها وقفة خالدة في القرن الثامن عشر ، وأما الخيال فلقد حظى في نفس القرن بقفزة في محثه وتصوره خليقة بالخلود هي أيضا . ذلك أن بعث الفلسفة اليونانية القديمة قد أخذ في آخر القرن السابع عشر يوتَّى أكله فى الفلسفة الحديثة . لقد أخذت أوروبا تحس يقظة عقلية تشابه تلك اليقظة الخالدة التي أتيحت للعقل البشرى في القرن الرابع قبل الميلاد . وما كاد هذا القرن ينتصف حتى وقف العقل فىأوروبا أمام كل شيء ليسأل ما هو وليو كد وجوده وسلطانه وقدرته على معرفة كل شيء . وإذا الفلاسفة في أكثر بلدان أوروبا ، في انجلترا وفرنسا وألمانيا . يتبادئون التفكير في الموضوعات المختلفة ، وينقد بعضهم بعضا ويحاول كل منهم أن يتصل بالآخر وأن يفند آراءه ويستفيد بها . وموضوع التفكير أبدا هو الكون ، وجوهر البحث هو الإنسان . وتساءل الفلاسفة ما الحياة وما الطبيعة وما الإنسان . وأخيرا تساءلوا وما الفنَّ وما الجمال . كما تساءلوا ما الخير وما السعادة ؟ .

ولم تقنع أوروبا كما قنع اليونان قديما بأن نصوا على أن هدف التفكير هو الوصول إلى الحقيقة ، وإنما أضافوا إلى ذلك أن هدف التفكير لذّته أيضا . ولم يقنعوا بأن يقولوا هذه هى الحقيقة ، ولكن حاولوا أن يربطوا بينها وبين كل مايتراءى لهم من مظاهر الحياة ؛ إن الحقيقة ليست الخير ولا هى اللذة ولا هى الجمال فما هى وكيف تدرك ؟ .

وظهرت فى أوروبا فى القرن الثامن عشر خاصة فلسفات جديدة كثيرة تبنى كلها على أسس من التفكير الحديث ويفيد بعضها من تجارب البعض الآخر . لقد تمثلت الإنسانية التراث القديم وهف العلم وسارعت التجارب للمساعدة ،وإذا فلسفة جديدة تزدهر ثمارها وتورق أشجارها . فلسفات فى كل بلد تصطبغ بشخصية هذا البلد الجديدة المحسة لكيانها إحساسا قويا لأول مرة . وإذا فلسفات تطابق مزاج أهل هذه الأمم وطبائعهم . يقول لسنج الألماني مثلا : إن الإنجليز يتفلسفون بحواسهم ولا يتعبون أنفسهم كثيرا ، والفرنسيون يتفلسفون بروحهم ويحلقون كثيرا ، والألمان يتفلسفون بعقلهم أداة الفلسفة الأولى بلا منازع .

واهتم فلاسفة الألمان بفرع من فروع الفلسفة كان لهم هم ، فيا يقولون ، فضل اختراعه وهو علم الجمال . وكان الكلام قد أخذ يكثر فيه ولكن الذي أدخله باب العلم هوالفيلسوف بومجارتن في منتصف القرن الثامن عشر ، بعد أن كثر الكلام في العقل وانتشر سلطان العقل حتى كاد يغفل الوجدان في إمكانه إدراك الحقائق ولو بطرق غامضة كما يقول هذا الفيلسوف نفسه . وسرت عدوى هذا العلم الجديد الذي يقول هذا الفيلسوف نفسه . وسرت عدوى هذا العلم الجديد الذي أدخل في علوم الفلسفة وتحدث فيه أعظم فلاسفة العصر أمثال كانت ، فسرت عدواه إلى كل منقف . وإذا الشعراء يقرعون طرفا من هذه الأبحاث ، وإذا النقاد يسارعون بالإفادة منها فيا يتصد ون لدرسه أو نقده من آيات الفن . ذلك أنه لتعريف الجمال وعاولة تمثل إدراك الناس له وتأثرهم به كان لابد من التعرض إلى آياته التي خطدها الفن .

فا حقيقة الجمال وما جوهره، وهل هو فى الشيء المحس موجود، أم هو فى إحساس الناس كامن؟ أم هو الإنسان هو الذى يضنى الجمال على الأشياء فيكسبها خاصة الجمال؟ كل هذه مباحث خاض فيها الفلاسفة فى سبيل توضيح هذا النوع الغامض من الإدراك. ولما كانت كثرتهم من الألمان الذين يعرفون إلى اليوم بتدقيقهم الدقيق فقد قسموا فيه الشعرة إلى نصفين طولا كما يقول الفرنسيون. ولكثرة ما تحد توا عن آيات الفن فى صدد البحث فى فلسفة الجمال اختلط مفهوم الفن بالجمال زمانا طويلا بفضل هولاء الفلاسفة، فلاسفة النصف الأخير من القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر.

ولسنا بصدد الانتصار لفريق دون فريق من المتنازعين فى الجمال أهو كائن فى الصورة أم فى الإدراكأم فى الإحساس ، بل لسنا فى صدد التعقيب بالحمد أو بالسخط على ظهور هذا العلم على يد بومجارتن، وما أساء به هذا الظهور إلى الفن كما يرى تولستوى ، لأننا إنما نعنى بالنقد ألادي وما اتصل من هذا العلم بالنقد نراه عند الشعراء والنقاد لاعند الفلاسفة . وفى آيات الفن التي أنتجتها عقول تأثرت بمثل هذا التفكير، لا فى كتب الفلسفة التي تشرح وتدقق وتحاول أن تصل إلى الحقيقة .

وأهم ما أثر به هذا العلم فى الشعر أمران . الأول أنه فتح أمام الشعرء آ فاقا جديدة من تأمل إحساسهم وتبينه مما كانت له آثار واضحة فى إنتاج بعضهم . وإن تكن كثرتهم لاتصل فى ثقافتها إلى أىّ تعمق . هذا ورد زوورث مثلا يقول فى بعض ماقدم به من دواوين شعره :

ولقد أخبرت أن أرسطو يقول ...» ويورد جزءا معروفا جدا من دتاب الشع . ولكن هذا لايمنع شاعرا ككولردج وشيللي وغيرهما من أن يفيدوا من هذه الفلسفة آ فاقا واسعة فى التأليف والنقد . أما كتاب فرنسا خاصة فلقد تأثروا بهذه الفلسفة أيما تأث . وأهم من تأثر منهم فى هذه الناحية مالذات كان الكاتب الأشهر قولتير .

وأما الأمر الثانى فهو فتح الباب على مصراعيه فى الكلام فى النقد الأدبى عن عملية الإنتاج الفنى . فلقد أكثر هؤلاء الشعراء من وصف هذه الناحية بالذات من الوحى واهتموا بها اهتماما أمد النقاد بمادة وفيرة فى هذه الناحية أخذت تتلوّن ألوانا مختلفة مع تقدم العصر ولكنها أبدا فى ازدياد وعمق .

## --

اتصل ڤولتير بالذات بهذا الناقد الذي كان له الفضل في الخطوة الجديدة في تاريخ تطوّر فكرة المحاكاة . ذهب ڤولتير لزيارة أصدقائه في ألمانيا فاحتاج إلى مترجم . ولما اضطر مترجمه الأصلى إلى التغيب فترة أو صاه قبل رحيله بهذا الشاب الفقير النابه إفراييم لسنج ليحل محمد حمد حتى يجد الشاب وسيلة يسد بها رمقه .

وأخذ هذا الشاب الصغير يعلو فوق أمواج الحياة مكافحا لايكاد يقع فى يده مال حتى ينفقه فى الرحلة إلى العواصم ليرى متاحف الفن، فقد كانت زيارتها أمتع متعة بالنسبة إليه ، وليرى مسارح العواصم فلقد فتن بالمسرح منذ صباه وعمل فيه . وبعد تأملات واسعة النطاق كثيرة المواد متنوّعة الأمثلة وصل لسنج إلى نظريته المعروفة فى التفرقة بين الفنون عن طريق الأداة . لقد فكر كثيرا فاذا التفرقة فى مرحلة الإبداع صعبة ، وإذا الفنان فى كل فن هو الفنان بحسه وعقله . وإذا التفرقة عن طريق متلقى الفن تصطدم بصعاب أشد ، فمتلقى الفن مدلول غامض متنوّع متشابه فى كثير ، مختلف فى كثير أيضا . وكل هذا الاختلاف والتشابه متداخل متشابك من الصعب تبينه . أيضا . وكان هذا الاختلاف والتشابه متداخل متشابك من الصعب تبينه . وذن فليهجم على التفرقة عن طريق الفن نفسه . وكان قد ساح ورحل ورأى وتأمل زمانا طويلا فوصل إلى أن الأداة ، المادة الخام التى يستعملها الفنان ، هى الأساس فى اختلاف الصورة فى الفنون المختلفة ١ .

لقد آمن لسنج بمهمة الناقد إيمانا قويا . يقول: « أنا ناقد وسبيلي إلى الفن هو النقد ولا شيء سواه . » ويقول في كتابه لاووكون ( اسم الراهب الذي فجر تمثاله في نفسه فكرة هذه التفرقة لأول مرة ) إن لكل أداة فنية طاقة معينة هي التي تملي حلودها على الفنان . وليس معني هذا أن الفنان مقيد بأداته فهو بطبعه يميل إلى أداة بعينها . لأنه يجد بينها وبين مايجو ل في نفسه انجذابا قويا وتوافقا في إبراز مايجب إبرازه وإضعاف شأن مايجب أن يضعف شأنه .

وَقف لسنج يوما أمام تمثال لاووكون فى الفتيكان فرآه وهو يغالب الأفاعى ليذودها عن نفسه وعن ولديه. وتذكر قصة هذا الراهب أبياتا

 <sup>(</sup>١) فصلنا ظروف هذه النظرية وكيف نشأت فكرتها فى مقال لنا فى مجلة الكاتب المصرىعدد إبريل سنة ١٩٤٧ تحت عنوان وقفة خالدة .

G. E. Lessing. Laocoon. (trans.) Steel. رحمة ستيل (۲)

من شعر فرجيل . وكانت المقارنة بين الصورتين النحتية والشعرية هي التي فجرت في نفسه فكرة الأداة الفنية وطاقاتها وما تضفي هذه الطاقات من صفات على الصورة الفنية .

إن الصورة التي يريد أن يرسمها الفنان لاتتغير في نفسه فحسب ، ولكنها أثناء خروجها إلى الوجود فناً تتغير بحكم الأداة تغيرات جوهرية . فالمحاكاة إذن ليست مقيدة بالأصل لأن الأصل واحد وإنما اختلاف الأداة يُعدل في هذا الأصل ويحرفه ويحوّره ويشترك إلى حد ما أو يتدخل في إخراج الفنان لما يحس . وإن يكن هذا مما لايحس الفنان فيه بأنه مقيد في شيء .

وطاقة أداة الشعر وهى الكلمة والنغم هى الحركة . ذلك أن أهم خصائص الحركة أنها توجد ولا توجد على التوالى فى سيرها قدما نحو تمامها ؛ والكلمة أو الصوت عامة يوجد ولا يوجد على التوالى فى سيره نحو الغاية التى صدر من أجلها وهى التعبير . لذلك فالفن الشعرى وأداته الصوت أقدر الفنون جميعا على تصوير الحركة ، حركة النفس فى عموضها واضطرابها ، وحركة الجسم للتعبير عن ذلك ، وحركة الكون كله وهو يمثل الحياة . فما الحياة إلا حركة لاتنتهى . والفن كما قرر أفلاطون وأرسطو من بعده يجب أن يحاكى الحركة .

لذلك نجد أن محاكاة القبح جائزة فى الفن الشعرى لأن روية القبح عجزأة صورته مما يضعف أثره فى النفس ، فلا تصدف عما يراد له أن يعبر عنه . بينها محاكاة القبح صورة واحدة،أو دفعة واحدة فى الصورة المرسومة ، نصد النفس عن تأمل ماقد يراد له أن يعبر عنه؛ فلا يصل التعبير أصلا إلى متلقى الفن ، وبالتالى لايمكن أن يؤثر فيه بشيء .

هكذا يستمر لسنج فى مقالات قيمة حول موضوعات فنية أو آيات للفن بعينها يوضح نظريته تلك . وهو فى كل هذا يشير إلى معالم النقد اليونانى القديم وإلى الشعر اليونانى والتماثيل الرائعة التى وصلت إلينا عن العصور القديمة بمما يدل على أن الوحى ، أو الومضة الخاطفة التى أنارت له السبيل وهو واقف أمام التمثال لم تكن مجرد فكرة وإنما هى نظرية متكاملة قد أطال التفكير فيها و ونقطة من البحث بعينها قد أحس ثقلها يرزح على عقله أعواما حتى وجد المفتاح لحلها .

وبهذه الخطوة التي فجرت حولها الكثير من النقد أخذت فكرة المحاكاة تستشرف آفاقا جديدة في تفاصيل الصور الفنية ، وما يدخل في إخراجها من عوامل ، لاتكون من نفس الفنان ولا مما فجر الوحي في نفسه ولكنها من الأداة .

وأهم اعتراض وجه إلى هذه النظرية هو اعتراض الناقد الإيطالي المعاصر بنيدتو كروتشى المعروف بنظريته المشهورة فى علم الجمال . يقول كروتشى : إن فن الرسم أو النحت يصور الحركة مثلما يصورها فن الكلام أو الصوت، ولا فرق بينهما فى ذلك . لأن الوقفة التى يرسمها الرسام ليست فى الواقع جزءا من الحركة كما يقول لسنج ولكنها الجزء الذى يعبر عنها كاملة . حقا إن تمثال رجل يعدو لإيعدو بالفعل كما لايعدو الشعر أيضا ، وهو لم يولق لهذا . ولكنه يدلنا على العدو كاملا

.وبكل حركاته . ذلك أن الرسام أو النحات يختار الجزء المعبر ليوحى بهذا الجزء بكل ماتوحى به طائفة من الأصوات عن كل الحركة،ولكن بشكل معين يريده هو لها .

ونحن نسلم مع كروتشي بأن الجزء من الحركة أو الوقفة توحى في فن الصورة بالحركة كلها كاملة . ولكنا نريد أن نقف معه عند الشكل المعين أو النحو الذي يريده لها الفنان . أليس هذا بدوره يختلف . أما أن الجزء يدل أو لايدل، فهذا ليس لباب فكرة لسنج ولا هو أساس نظريته . ذلك أنه لايتناول الأداة من حيث أثرها في متلتى الفن . وإنما هو يحاول أن يدرس أثر الأداة في الصورة الفنية . وسواء عبرت لمتلتى الفن أو حتى للفنان نفسه عن كل الحركة أو الحركة بشكل معين ، فهذا لايمنع أنها جزء ووقفة قبل كلِّ شيء . وهذه الحقيقة لاشك تضني ألوانا من الصفات على الصورة وتضني ، وهذا هو الأهم عند لسنج ، حدودا على المجالات التي يخوض فيها الفنان . قد يعبر الرسام عن الحركة كاملة ولكنه لايستطيع أن يعبر عن طائفة من الحركات ولا عن كل أنواع الحركات . وقد يصل بمتلتى الفن إلى أن يحس ماي يده بهذه الحركة الواحدة أو الجزء من الحركة أو الوقفة حسب واقع صورته مثلما يصل فنان الصوت إلى ذلك ، ولكن النظرية في صورة الفن لافي أثره . وفى كيفية التصوير لا في غايتها ولا فيها قد فجَّر الوحى بها .

وبهذا نرى أن نظرية لسنج من حيث فكرة المحاكاة قد أضافت ملاشك" جديدا قيا في الموضوع، هو حدود هذه الصورة وطاقات تعبير ها عما اختار الفنان أن يعبر عنه . إنها صورة مختلفة عن الأصل أى الموحى ، وهذا الاختلاف يأتى بعضه من عملية الإبداع وكيف تتم ، ولكن بعضه الآخر يأتى أيضا من طاقة الأداة على التصوير بشكل معين .

#### - £ -

ولكن هذه الصورة قبل أن يتصدّى الفنان لتصويرها بأداته جالت في نفسه شيئا. فما هو هذا الشيء وما صورته. أما أرسطو فقد استكان إلى أن صورة الكون تنطبع في عقل الناس انطباعا واحدا طبق الأصل. وأما فلاسفة القرن الثامن عشر فلقد أخذوا يتساءلون وما العقل وما الطبيعة وما الإحساس بها ؟ يقول شارل نيكول مثلا « إن الطبيعة ليست العقل. وهي ليست الحير . إنها لاتعرف العقل ولا اللاعقل . إنها هي هي كائنة ليس غير » .

وإلى جانب هو لاء الفلاسفة وجد الشعراء المتفلسفون الذين مهدوا لهذه اليقظة العقلية ،وساهموا فيها وأخذوا نتائج الفلاسفة ليفكروا فيها وليحسوا بها ،وليسألوا أنفسهم بدورهم ما كل شيء .وهم واثقون أنهم يفنهم يستطيعون أن يهدوا إلى طريق المعرفة وإلى الكشف عن الأسرار التي تحيط بمظاهر الكون من حولهم .

لقد مهد الأدب فى فرنسا وانجلترا بالذات إلى ظهور العقل الذى دمغ كل شىء بطابعه فى القرن الثامن عشر . فنى القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر نجد فى فرنسا مثلا الأديب مونتسكيو يأتى فى خياله على الغرباء إلى فرنسا . يأتى بالترك والفرس والسياميين ليسألوا فى حرية

الغرباء ما أراد الكاتب أن يسأل بعقله . ماهذه النظم وما تلك التقاليد وما هذا الإيمان الذي تعيش في ظله فرنسا دون أن تعرف عيوبه . ونجد في انجلترا في نفس الزمان كتابا ساخرين، أمثال سويفت وجولدز سميث، يرسمون صورا من الخيال صارخة في سخريتها من هذا الذي يعيشون فى ظله من عادات ونظم ومعتقدات. لقد صحا الأدب بفضل إرهاف حس ّ أهله ليمهد لصحوة العقل المتازة ، فانطلق الأدب من كل قيد وخاصة قيود القدماء ، كما انطلقت الفلسفة من كل قيد وخاصة قيود القدماء . انطلق الأدب فشهد القرن الثامن عشر حريته التي لاتخضع لقاعدة ولا لنقد . وإنما تخضع لوحي النفس ، ولا تستوحي مثلا قديمة وإنما تستوحي واقعها وحياتها؛أو الطبيعة من حولها في البلدان التي تصنعت فا فتقر أهل مدنها إلى جمال الطبيعة فأحسوا جوعهم وشوقهم إليها. وكما أحس الفلاسفة أن الإنسان محور الوجود.وأن العقل هو أسمى ملكاته . فكذلك أحس الأدباء من قبلهم أن شخصيتهم هي مصدر الوحى . وأن عقلهم هو أساس الفن . وإذا أدب الشخصية الفردية تعلو صوره فوق سائر صور الأدب ، فكثر الشعر والنثر الذي يتحدث. فيه الفنان عن نفسه وعن حياته كما يتحدث عن خوالج فكره وعن خطرات عقله، مما مهد تمهيدا قويا لظهور مذاهب فىالنقد تعظم من شأن الشخصية الفنانة وتجعلها الأساس الأول في فهم كل ما قد صدر عنها مثل مذهب سانت بوف في القرن الماضي .

واجتاحت فرنسا وانجلترا وألمانيا ، بل كل بلدان أوروبا تقريبا ،

موجة رومانتيكية ، كما يسميها النقد الأدبي ، ما هي إلا موجة تحرير من كل سلطان وانطلاق من كل قيد. وكثرت كتابة الشعاء عن أنفسهم، فاذا مايوحي إليهم هو أهم مايشغلهم ، وإذا هم يحاولون أن يصفوا كثيرا من عملية الإبداع الفني في نفوسهم بالآثار الفنية حينا ، وبما يكاتبون به أصدقاءهم أو يكتبون عن تاريخ حياتهم حينا آخر .

وإذا الشعراء يسألون أنفسهم ما كان الفلاسفة النقاد يسألونه لأنفسهم فى غابر ألزمان. ما الوحى وكيف يلتقط الفنان صوره وكيف يصوّرها ؟ وإذا منهم من يفكر ويصل إنى ومضات من الحقيقة فينظمها شعا أو يقولها نثرا . كأن يقول الشاعر الإنجليزى ٥ وليم بليك ٥ : الأبله لايرى الشجرة عينها التى يراها الحكيم ٥ . وتكثر الإشارات اللماحة وتكثر الأفكار المدروسة فى حقيقة الشعر ومهمته وصلته بالحياة، مما يوئلف مادة وفيرة لأصحاب علم النفس فى دراستهم للطبيعة الإنسانية وللعبة ية بالذات . ولكنهم لسوء الحظ لم يهتموا بعد بهذا التراث العظيم ؛ ولعل كثرته ، فهو جزء ضخم من أدب أمم كثيرة . هى التى صرفتهم عنه رغم خطورة النتائج التي يمكن أن يعين على الوصول إليها .

وأهم من جال فى موضوع المحاكاة من شعراء هذا العصر هو الشاعر الإنجليزى « سامويل تيلر كولردج » ، صاحب أقوى نظ ية فى النقد فى هذا القرن كله فيا يقدر النقاد المعاصرون . ذلك أن الوحى قد شغل عقل هذا الفيلسوف المحلق فى تفكيره فترة طويلة من حياته . فهو منذ سن مبكرة بدأ يدرس نفسه محاولا أن يعرف الحقيقة فى أمرها.

وكان مطلعا أوسع اطلاع على فلسفات زمانه ، متصلا بكثيرين من أساطينها ؛ ناقشهم وتأثر . بهم وعارضهم حينا ووافقهم حينا آخر . وكان يتعاطى الأفيون ككثير من شعراء زمانه ، فأتاح له هذا المخدر لحظات من التنبه غير طبيعية ، فتحت له أبوابا فريدة من أحوال الإحساس يدرسها ويمعن فى تتبع تفاصيلها . وهو يومن بالوحى اللاشعورى ، أو اللاوعى كما سماه أفلاطون ، إيمانا قوبا إلى حد أنه يقول إن قصيدته المشهورة ه كوبلا خان » قد نزل عليه الوحى فيها بألفاظها وكما هى ، فلم يستطع أن يضيف إلى البضعة وخسين بيتا ، بيتا واحدا من عنده بعد أن انتهت نوبة الوحى . إن الوحى عنده استشفاف أو تجل لاعلاقة له بالمرة وهو لايصور شيئا مما تنقله الحواس المعروفة .

وعلى ذلك ننى فكرة المحاكاة عن الفن نفيا باتا ، إذ ليس هناك أصل أبدا للصورة الفنية . إن الصورة الفنية تهبط أحيانا كما هى بالوحى المطلق من كل قيد . والوحى يهبط ساعة يريد ، وقد يعين شيء على هبوطه ، ولكن هذا الشيء ليس الصور المحسوسة .

وأهم ما قدم كولردج فى الفن النقدى نظريته فى أنواع الخيال ، فلقد خطا بدراسة هذه الملكة التى لها الدور الأول فى تصوير الصورة الفنية خطوة واسعة نحو التفكير فيها فى ظلّ ما وصل إليه التقدم العلمى والفلسفى ، بل نحو تحديدها وترتيب درجاتها فى الوقت نفسه .

يقول ليس الخيال تذكر شيء أحسسناه من قبل وقد تجرّد من قيود الزمان والمكان ومن كل علاقاته وارتباطاته، لا ، ولا هو جمع بين أجزاء أحست من قبل لتأليف شي لم يحس ولكنه في الواقع خلق جديد . إنه خلق صورة لم توجد وما كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده . وإنما هو صورة تأتى ساعة تستحيل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان . بل كلا واحدا في الطبيعة . هذا الخيال وحده هو الذي يميزبين الشعراء العباقرة والشعراء المتشاعرين، وسمى هذا الخيال خيالا وسمى أنواع الخيال الأخرى لعب الخيال أو مجرد التصور . وقسمها وجعل منها المركب والبسيط ولكنه جعلها كلها في مقام دون الخيال الحق .

كان كولردج قدر أي مسودة قصيدة لصديقه الشاعر وردزوورث فتأثر بها أيما تأثر . وذكر أن الشعر القديم بالنسبة إليه بارد وأن أكثر الشعر الحديث أجوف فارغ، فما السرّ في جمال هذه القصيدة بالذات . وفكر فيها وسأل صديقه كيف أنتجها وتناقشا فى موضوعها ووحيها، وخرج بآفاق من التفكير قد تفتحت أمامه . إن عملية التفكير وعملية الالتقاط متصلتان متضامنتان . ولا بد للشاعر من أن يحسُّ أن هذا الذي يراه له معنى وله قيمة عقلية تبرّر مايحسه نحوه من انفعال . وقرأ كولردج نظرية الفيلسوف الألماني الشهير كانت وقابله وناقشه . ولكن فلسفة كانت في الخيال لم ترق له . ذلك أن كولردج يرى أن الإدراك مزج بين مايري وكيفية رؤيته . هو التجاوب بين المادة والعقل . والخيال هو الذي يوحد بين المادة والعقل.وليس إدراك صورة الشيء المجرّدة هو الإدراك ؛ وإنما هو هذه الصورة وما نراه معها وقت رؤيتها من رواسب مما نعرف ،مما لاسلطان لنا عليه في أن يتحد مع هذا الشيء بالذات.

ساعة الإحساس به . يقول ١ إن التفكير المجرّد ليس هو فكرة الله ، وإنما فكرة الله تأتى من التفكير مضافا إليه المعرفة المباشرة . فغي تأمل الطبيعة وهي من صنع الله جزء من إدراك فكرة الله والإحساس بها ؛ والإحساس بفكرة الله مضافا إليه التفكير فيها هو الذي يخلق فكرة الله » . وهكذا يستمرّ في كتابه « حياة الأدب » ا في شرح الخيال الشع ي مكبرا من شأنه واضعا إياه في قمة الملكات الإنسانية ، بل ذروة النشاط الإنساني أيضا . ولم يُنفهم كولردج كثيرا في عصره ، ولكن الدراسات حول نقده وشعره في العصر الحديث أخذت تكثر وتتسع، فاعترف له فيها بالفضل الأكبر في أنواع من التفكير حول مسائل الفنَّ الأدبي وأخصها ناحية التأليف والإبداع . لقد عاصر كولردج صديقه الشاعر وردزوورث . وأحس الصديق أن الطبيعة حوله ببساطتها هي الأقدر على الوحي من أيّ شيء آخر تختلط فيه المؤثرات وتتشابك. ولكن الفرق بين تأمل الشاعرين لطبيعة المحاكاة الفنية. وبحث كل منهما في طريقة الإبداع الفني تدل دلالة واضحة على الفرق بين تفكير الشاعر الناقد الذي نجح شعره وذاع في زمانه واعتبر شاعر الطبيعة الأول فيأدب أمته كلها ؛ وبين تفكير الشاعر الفيلسوف الذي احتاج إلى القرون التالية لتتلوّق شع ه و تقدر تفكيره حقّ قدره .

يقول وردزوورث مثلا عن عملية الإبداع في مقدمة ديوانه «غنائيات ٢٠: « وما الشاعر ؟ إنه إنسان كسائر الناس، ولكن الله حباه

<sup>&</sup>quot;Biographia Litterare" حياة الادب (١)

Lyrical Ballads (1)

بنعمة الحماس الفائر والحسّ المرهف والحنان العذب ؛ إنه يفوق الناس علما بطبيعة الإنسان، ويدرك من جوهر الحياة مالايدركه غيره. إنه إنسان فرح بما عنده من إرادة ، طرب نما له من عواطف ، مغتبط بما بحس من روح الحياة . لذلك هو يتأمل هذه العواطف وتلك الإرادة وهي تتجلى فى غيره من المخلوقات والكائنات . ولقد اعتاد أن يخلقها حيث لايجدها . يضاف إلى ملكاته تلك أنه قد كوّن في نفسه العادة لأن يتأثر بما هو ليس موحودًا كما يتأثر بالوجود ، وأن يجمع فينفسه عواطف بعيدة كل البعد عن هذه التي تحدثها الأحداث العادية ؛ ولكنها فيالوقت نفسه تشبه هذه العواطف التي تثيرها الحياة العادية أكثر مما تشمه الانفعالات التي تتولد عند الناس العاديين بفعل العقل وحده . لذلك ولأنه قد مرن كثيراً ، نراه قد استعد" استعدادا ممتازًا لأن يعبر عما يحس وعما يفكر ؛ ولأن يعبر بوجه خاصٌّ عن هذه الأفكار وتلك العواطف التي يختارها هو ، أو يختارها له تركيب عقله ، والتي تتفجر فيه دوں أيّ موثر خارجي ، .

وهكذا وإن اتفق الصديقان على انعدام المؤثر الخارجي أو تفاهة شأنه في الفن، فانهما مختلفان كل الاختلاف في عمق التفكير واتساع آفاقه مما جعل كولردج صاحب نظرية ، ووردزوورث شاعراً ناقداً ملماً بشيء من موضوعات التفكير في عصره .

وشاع التفكير الفسنى فى النقد عند الشعراء وعند الكتاب الناشرين بنوع خاص ؛ فاذا هو يصل فى سلّم الوضوح عند كتاب فرنسا إلى درجات لم يصلها عند الشعراء الإنجليز .

هذا بلزاك معاصر كولردج فى قرنسا لا يخلّط عليه الوحى العبقرى الشاذ ولا الغياب عن الوعى تفكيره الفلسنى حول الإبداع الفنى ؛ فيحاول أن يرتبه مراتب واضحة ما أمكن ، مراتب كانت خليقة أن تعاون علماء النفس لو أنهم التفتوا إليها عنده . يقول إن الفك ة تمرّ بثلاثة أطوار قبل أن تخرج فنا . الطور الأول طور الإحساس بها ، أى ربطها بشىء ما فى الذاكرة ، شىء لايثير الاهتمام ولكنه يفجر شيئا فى عقل الفنان . ثم يأتى طور استمرار التفكير فى قيمة هذه الإيجاءات من العالم الخارجى خطور يمتاز بإحساس الضياع والغياب عما حولنا . وأخيرا يأتى طور الإخراج إلى فن أ .

وبالرغم من مظاهر الوضوح تلك. يعترف بلزاك نفسه فى أكثر من موضع بصعوبة تحليل عملية الإبداع الفنى . فلقد أحس هو قبل أن يحس ناقدوه أن فى هذه الأطوار ثغرات ؛ وأن فيها نحوضا يحتاج إلى إيضاح لايستطاع ؛ وأن التعبير عنها كثيرا مايخون المحاول الذى يريد أن يرسمها أو يحددها .

ويأتى العلم لمساعدة الفلسفة والنقد فى هذه الناحية بالذات . فلقد

۱۹۰۰ عويون مجلة كلية الآداب جامة فؤاد عدد ديسمبر سنة ۱۹۰۰ La Création Litteraire chez Balzac Guyon.

بدأ علم الطبّ فى أول القرن الثامن عشر يدخل الفلسفة ليقول رأيا القاطع فى بعض موضوعاتها . وذلك أن الجراح شيز الدن ( Chesalden ) قام عام ١٧٢٨ بأوّل جراحة فى العين أعادت البصر إلى أعمى . فكانت فرصة لأن يتحقق الفلاسفة من سوّال طالما تناقشوا حوله ، وهو هل الإحساس بالمسافات مثلا إحساس يأتى من مجرّد الطبيعة ، أى من مجرّد خلقة أعصاب الإنسان وأعصاب العين بالذات على نحو معين ،أم هو إيماء من الحواس الأخرى والعقل بما فيه من معارف ؟ وإذا الفلاسفة لوك ( Locke ) وبيركلى ( Berkeley ) ومولينو ( Molineux ) وغيرهم يفيدون من هذه التجارب ويصححون آراءهم وتتكشف لهم بعض الحقائق القاطعة إلى حد بعيد،التي ما كانت تتكشف لولا تقدم الطبق ومخترعات العلاج .

وما يكاد يظهر علم النفس الحديث أواخر القرن الماضى حتى يقدم فى هذه الناحية بالذات للدراسات النقدية أطرف الحقائق وأحقها بالدرس والاستغلال فى فهم حقيقة الفن . لقد بدأ فخنر ووونت يدرسان النفس الإنسانية من خلل سلوكها وتجاربها الحسية . وبعد قليل أخذ تلاميذهما يدرسونالعبقرية فى المعامل النفسية والعبادات العلاجية . ولما كان من الصعب أن يتبين الفيلسوف الطبيب فى معمله كثيرا عن حقيقة العبقرية فى الفنون الأخرى غير الأدب ، لما يتجلى من وضوح التعبير وإمكان تحديده بالأداة اللفظية ، لذلك أخذ العلماء يدرسون هذه العبقرية الشعرية بالذات أول مايدرسون .

وبصرف النظر عما لنا من اعتراض شديد على إغفال الفلاسفة هذا التراث القديم القيم الذي تحدث فيه شعراء القرنين الماضيين عن أنفسهم كثيراً . بل بصرف النظر عن إغفالهم أيضا بعض الحقائق الفنية كاختلاف حال الفنان قديمًا من حيث تعبيره عن نفسه أو عن مجتمعه أو ما يسمونه هم بالأنا والنحن عن حال الفنان اليوم فى مجتمعنا الحديث وظهور انفراده وإحساسه بوحدته . فكل هذا يغير من مفهوم الفنَّ ويغير من عملية الإبداع فى اتجاهاتها المختلفة . بل إنهم ليخطئون أحيانا كثيرة فى اختيار مادتهم أى شاعرهم الذى يريدون أن يختبروا من حيث استطاعته أن يمدهم بشيء في الموضوع لأنهم بعيدون عن ميدان النقد الأدبي . مع كل ذلك بل بصرف النظر عن كل هذا لانميل إلى أن نحكم، منذ الآف ، على هذه الدراسات بالفشل أو النجاح . ولا يمكن أن نوافق على طول الخط ناقدا له قيمته العالمية في هذا العصر الحديث هو الأستاذ ريتشار دز إذ يقول ٩ بالحكم على ما نشره فيرويد عن ليوناردو دى فينشى أو ما نشره يونج عن جوتيه نرى أن المحللين النفسيين يميلون بشكل عجيب إلى أن يكونوا غير صالحين أبدا لأن يكونوا نقادا بأيّ حال من الأحوال ١ . .

ذلك أننا مازلنا نأمل فى هذه الدراسات ، لأنها مازالت حديثة ، خيرا كثيرا . حتى بالرغم من اعتراف يونج العالم النفسانى المعروف بعدم إمكان ذلك . فهولايتفاءل خيرا أبدا فى مستقبل البحوث العلمية فى دراسة

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبي صفحة ٢٩ ـ ٣٠ .

الإبداع الفنى دراسة نفسية علمية . يقول فى مقال له عنوانه ، علم النفس التحليلى والإبداع الفنى » : « إن البحوث الفنية العلمية لا يمكن أن تصل إلى أن تستقصى حقيقة الفن أو جوهره . ذلك أن المنهج الذى يمكن أن يتوصل به إلى شيء فى حقيقة الفن يجب أن يكون منهجا فنيا جماليا » . وهو يقطع الصلة بين الفنان والحياة من حوله ، أى البيئة التي يعيش فيها . ذلك أن الواقع بالنسبة للفنان لا يقوم بأكثر من مهمة الدفع إلى الإبداع ، أما مادة الإبداع فليست من هذا الواقع في شيء .

ولكن يكفينا من علم النفس أن يجلو لنا بعض الحقائق عن الحس والحواس وعملية التفكير والذكاء والذاكرة لنعرف ماذا نقول قبل أن نجزم برأى فيه . ويكفى عالما من علمائه مثل فرويد أن يبين لنا بنظريته فى الكبت والعقل الباطن واللاشعور والأحلام مايشع إشعاعات وضاءة على فكرة الوحى. لانجليها ولكن تظهرها في ضوء جديد. بل يكفي عالما مثل دارون أن يكتب كتابا عن التعبير عن العواطف عند الإنسان وعند الحيوان لأعرف منه عن أسرار هذا التعبير حقائق لاشك أنها قيمة في دراسة الفن و تقديره ، بل يكني الطب أن يقول فيه أستاذ مثل الدكتور جفرسن چيوفري Jefferson Geoffry . وقد قام حديثا بعدد وافر من جراحات المخ بقصد العلاج من الشذوذ والجنون . ردًا على هوًا الذين يزعمون أن تقدم هذا الفرع من الطب قد يصل إلى. إمكان تغيير شخصية الإنسان بواسطته : و إن أهم ما استخلصته من تجارى الطويلة في جراحات المخ،أنه مهما بلغ التغير في مخ الإنسان نتيجة

للمرض أو للعلاج فانه لا يمكن أن يتغير فيصبح فردا آخر بأى حال من الأحوال . كل ما فى الأمر أنه يخرج بعد المرض أو العلاج صورة عرقة نحريفا ما من نفسه الأصلية ، ١ . ويقول إن خلايا المخ فى الإنسان ساعة يولد لتوجد فى أمكنتها وبترتيبها الخاص الذى لا يتكرّر فى اثنين من بنى الإنسان . وبذلك يكون جهاز التفكير وعدة العواطف كلها أيضا تامة وكما هى لا تتغير منذ أن يولد الإنسان إلى أن يحوت .

یکنی أن نعرف هذه الحقائق فنفکر فی أثر البیئة فی الشاعر وفی خلق صوره الفنیة فنعرف بماذا نجزم وعند أیّ حد " نقف محجمین عن القطع برأی .

### --- T ---

وفى آخر القرن التاسع عشر وجدت فكرة المحاكاة فى الفن مرحلة أخرى من مراحل تطوّرها فيا كتب الأديب الروسى المعروف ليو تولستوى بأن الفن يجب أن يجرّد عن فكرة الحدة من ناحية أخرى . يعرّد عن فكرة اللذة من ناحية أخرى . إنه لم يخلق لاليصور الجمال ولا ليحدث لذّة لأنه مجرّد تعبير ، ليس غير ، يعمّل إحساس الفنان إلى متلقى الفن . يعرّف تولستوى الفن فيقول ؟ : وأن يثير الفنان فى نفسه إحساسا أحسه يوما . فاذا ما أثاره أوصله

The Ladder of Life. Gowan ۱۱۱ ملم الحياة بلووان هويت ص ۱۱۱ (۱) Whyte ( Thrift Book. ed. )

What is Art Aylmer Maude. ۱۲۹ ما الفن صفحة ۲۹ (۲)
Worlds Classics )

إ بواسطة الحركات أو الخطوط أو الألوان أو الأصوات أو الأشكال معبرا عنها بكلمات ) إلى الآخرين على نحو يسمح لهم بأن يمروا هم في نفس مامرً فيه الفنان من إحساس . هذه هي عملية الفن » .

وإذا الفن في هذا الضوء الجديد لاعلاقة له بواقع ولا بموح ، ولا هدف له إلا أن بوصل إحساسا . وسرت النظرية سريان عدوى الوباء كما يقول رتشار دز وبعض النقاد . فلقد كان لها من اسم صاحبها وذيوع صيته . بل من ذيوع القصة الروسية بوجه عام وتغلغل أثرها في أدب أوروبا فى هذه الفترة بالذات مما جعل الناس يتقبلون كل ما هو روسى بالتقدير فكيف بما يقوله زعيم قصاصيهم . ماجعلها تذبع عند الأدباء والنقاد سواء منهم من كانت له قيمة في فنه أم من لم تكن . فاذا موجة من الكتابة تغمر سوق النقد بالابتهاج بهذه النظرية والتعظيم من شأنها . ولكن بالرغم من معارضة بعض النقاد لهذا التعريف . إو نقده بما ينقص من قيمته على كل حال ، فلقد أفدنا من ذيوع هذه النظرية أشياء . أولها تحديد في مناطق البحث النقدى . فاذا كثير من النقاد يتلاقون فى آرائهم وما كان لهم أن يتلاقوا لولا توضيح هذه النظرية لزوايا الكلام في النقد الأدبي . لقد أصبح مفهوما عند كل ناقد أن هناك فنا وفنانا وبينهما فن". فليتبين كل ناقد في أيّ منطقة من هذه المناطق ومن أيَّ زاوية يتحدث وهو يتحدث عن رأيه في الفن الأدبي خاصة .

ولكن أهم ما أفادته فكرة المحاكاة من هذه النظرية المحظوظة أنها منفت من أذهان الناس فكرة أن الفن يصور شيئا خارجيا هو الجمال .

وكان مفهوم الجمال والفن قد اختلط اختلاطا واضحا بفضل علماء، الجمال الألمان أمثال شلنج وهيجل بل شوبنهاور أيضا ١. حتى الرسام نفسه لايصور لنا نموذجه. وإنما هو يصور لنا ما أحسه من هذا النموذج. وبفضل تولسنوى بالذات أخذت المقارنات بين آيات فن الرسم تتخذ صبغة جديدة . انظر مثلا قول بعضهم «كم آية فنية فى الرسم اتخذت وجه العذراء نموذجا ولكن كل لوحة تقول بهذا الوجه نفسه بملامحه. المعروفة، شيئا لاتقوله سائر اللوحات» . ذلك أنه مامن فنان أراد أن يرسم صورة العذراء وإنما كل منهم أراد تصوير فكرة ــ فكرة الاستسلام أو الجلمك أو الحنان ؛ فانخذ وجه العذراء أداة من أدواته . كل ما في الأمر أن هذا الوجه بالذات له طاقات معينة . كما للألوان والأبعاد طاقات بعينها. على التعبير ؛ لما له في الفكر الإنساني من إشعاعات تحوم حوله . لذلك لايستطيع الفنان أن يغير ملامحه ولكنه حرّ في تحميل هذه الملامح مايروق له ، وما تطيق هي في الوقت نفسه . من تعبير .

أليس هذا بعد طول التطواف هو نفس قول أرسطو عند ما يقول إن الشعر لايصور مافعل الكابيديز أو ما أحس ولكن ما كان يمكن أن يفعل أو يحس . أو أن الشاعر لايريد أن يصور شجاعا بعينه ولكنه يريد أن يصور الشجاعة ممثلة في هذا البطل الشجاع ؟

وجاءت اختراعات الآلة أيضا لتسعف بدورها هذه النظرية في تثبيت صورتها الحديثة التي وصلت إلينا . فالآلة الفوتوغرافية منذ عام ١٨٣٩

 <sup>(</sup>۱) نقل تولستوى فى كتابه «ما الفن » فى الفصل الثالث صفحة ٩٨ وما بعدها،
 تماريف عؤلاء الفلاسفة للجمال و الفن .

قد أخذت تجلو على الناس حقائق. ثم أخذت بمرّ الأعوام تعاون في معامل العلم وعبادات العلاج. ولكنها وصلت قبل ذلك إلى عالم الفن لتسعف بعض نظرياته. إن الآلة تسجل صورة الطبيعة مثلا بكل دقة وكما هي. فلا تخرج لنا فنا. هذه هي محاكاة أفلاطون ومرآ ته تتحققان عمليا في الحياة أفلا تخرج المرآة فنا لدقة محاكاتها أو تقليدها. إن الفن لايحاكي أصلا، أنه يصور انفعالا أحسه الفنان وليكن باعثه مايكون ولتكن أداة التعبير عنه ماتكون من نمو فحج أو أصل أو أداة ؛ فالهام أن هذا الانفعال يصل إلى منلقي الفن كما تصل إليه الحرارة عن طريق سلوك الكهرباء. هذا هو الفن عند تولستوى. لذلك فالفن الذي لا يصل إلى الناس ليس فنا . هو الفن الذي لا يصل إلى الشعب كله غير جدير باهتهام الدولة . لأن الدولة تنفق من أموال الشعب إلى آخر ما يتطرف فيه تولستوى في موضوع مهمة الفن كما سنراها بعد .

و توالت الاختراعات وكثر التفكير فى فنون جديدة تجمع بين الحركة والصورة والأمانة فى النقل والدقة فى التقليد والخيال فى التعبير . فاذا سينما وفن ترتوغرافى تقام له المعارض ، ولكن كل هذا لم يخلط ما استقرّت عليه الفكرة أى تخليط ، وإنما فتح آ فاقا جديدة من التفكير كلها توئيد هذا و تنميه وتقويه . وإذا حديث عن طاقة المنظر الطبيعى فى تفجير الشعور والفرق بين فن الطبيعة وفن الآلة الجديدة الذى يبدو فيه الفنان متواريا ، ولكنه هناك مازال ، هو الذى يحس وهو الذى ينتقى . ولسنا نتنباً بمستقبل ولكن الذى لاشك فيه أن تقدم العلم والتفكير "

يل والآلة كل ذلك خليق أن يضيف الجديد ، ومن يدرىماذا سيفعل الجديد بفكرة المحاكاة ؟ .

## \_ V \_

وتتسع الدراسات حول الأدوات الفنية ، فاذا دراسات مثمرة في دلالات الألوان على المسافات حتى في تجرَّدها من الأشكال ، بل في أبسط صورها كصورتها عندما تستعمل كمجرد إشارات أوعلامات. مثل البحث الخاص" « بالوقوف أمام الصورة » في كتأب أصول النقد الأدبي لرتشار دز . بل إن تقدم العلاج فىالطبّ بواسطة الألوان وأثرها فىالنفس لمما يجعل لهذه الأداة طاقات جديدة لم نكن نعرفها من قبل . وإذا أيضًا أبحاث عن صلة الموسيق بسائر الفنون وكيف يعتبرها بعض النقاد الفن الذي يخاطب النفس الإنسانية مباشرة ودون أداة فيفردونها وحدها نوعا متميزا من سائر الفنون،أو مثل البحث المثمر العميق الذي عقده الناقد المعاصر توماس ستيرنز إليوت عن « الخيال السمعي ، في مقاله عن « الموسيقي في الشعر». يكشف فيه عن حقيقة تأثير الشعر في إيقاظ نوع من الخيال لمجرَّد موسيقاه . فعند ما نسمع شعرا لانفهمه ، بل إننا دائمًا قبل أن نتفهم القصيدة جيدا ، نرى صورا خيالية أثناء إنصاتنا من مجرّد أثر الوزن والإيقاع والموسيقي .

وإذا النقد الأدبي الحديث يغنى بكل مايقدمه له علماء النفس وعلماء الطبّ ، بل علماء الحيوان وعلماء المادة أيضا . كما غنيت بحوثه بأفكار علمانه ونظرياتهم في حقائق الكون وما وراء الطبيعة من قبل . وإذا

خاقد كرتشار دز بحاول دراسة المحاكاة مرّات في حياته . وفي كل مرة تحتضوء جديد . وإذا شاعر ناقد كإليوت ، الأمريكي المولد، الإنجليزى الحنسية ، يحاول أن يدرس المحاكاة لامن وجهة النقد وحده كزميله وإنما من وجهة الفنان أيضا؛ لأنه شاعر . بل إنه للشاعر الأول الآن في اللغة الإنجليزية . وإذا نظريات في النقد مليئة بالحس ، مفعمة بالتفكير . تفجر في نفوس الفنانين والناقدين على السواء ذخيرة من الحسّ والفكر ما كانت لتظهر لولا هذه الثروة العظيمة الوفيرة من النقد الممتاز . هذا إليوت يحلل بأسلوب الشاعر وحسه وتفكيره عملية الإبداع الفني في مقاله المعروف عن « التقليد والملكة الفردية ١ فيقول « ليس على الشاعر أن يبحث عن انفعالات جديدة وإنما عليه أن يستعمل الانفعالات الموجودة بالفعل ليخرج منها إحساسات ليست في الانفعال العادى بالمرة . والانفعالات التي لم يجربها الشاعر شخصيا تنفع كما تنفع تلك التي يكون قد مرّ بها فعلا . إن التعبير الشائع الذي يصور العملية الفنية من أنها ﴿ الْانفَعَالَ يَتَذَكُّرُ فِي هُدُوءَ ﴾ لتعبير خاطئ كل الخطأ . إنها ليست انفعالا وليست تذكرا ولاهي هدوء إذا استعملنا كلمة هدوء في معناها الأصلي . إن الإبداع الفني تأمل عميق وإخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق . تأمل عميق لطائفة كبيرة من التجارب الحسية التي لاتبدو للرجل العادى الضارب في الحياة أنها تجارب أصلا . إنها تأمل لايأتي عمدا ولا هو يشعر به أو يحسُّ . إن التجارب لاتتذكر ولكنها تتجمع ؛ في جوَّ ليس هادئا إلا من حيث أنه سلمي أو غير موجود

Tradition and The Individual Talent. (1)

بالنسبة للحادث الذى أوجب الانفعال . وليس مدا هو كل شيء . فني تأليف الشعر إرادة وقصد . بل إننا في الواقع ثرى الشاعر الردىء يحس حيث يجب أن يكون سلبيا، ويكون سلبيا حيث يجب أن يحس ويشعر . وكلا الغلطتين تجعلانه شخصيا لاعالميا . إن الشعر ليس انفجار اللانفعال وإنما هو فرار من الانفعال . وليس هو تعبير عن الشخصية . إنه فرار من الشخصية ، ولكن هؤلاء الذين ينفعلون حقا ولهم شخصية هم وحدهم الذين يقدرون ماهى الرغبة في الفرار من كل هذا » . ا

وهذا هكسلى الناقد المعاصر أيضا في كتابيه « الموسيق ليلا » و « نصوص وما حولها » يكشف لنا دقائق في هذه الحقيقة التي يقال إنها هي التي تفجر في الشاعر إحساساته . يقول في كتابه « الموسيق ليلا » في الفصل الخاص « بالحقائق البديهية » إن الحقائق البديهية تنقسم إلى قسمين حقائق صغيرة تافهة مثل جريدة كذا تصدر كل صباح وحقائق كبرى أي وجدانية تفجر حولها الصور والإحساس مثل الإنسان لابد أن يموت . ويتحدث في كتابه « نصوص وما حولها » عن « المسرحية والحقيقة التي تصور ها فنون والحقيقة التامة الكاملة » . فيفصل في أنواع الحقيقة التي تصور ها فنون الأدب المختلف بين حقيقة تمثلها المسرحية وأخرى تمثلها القصة . ويبين الاختلاف بين حقيقة تمثلها المسرحية وأخرى تمثلها القصة . وكيف أن كل فن منها يضغي على الحقيقة خواص بعينها . إن المسرحية لايمكن أن تصور تفصيلات

<sup>(</sup>١) ترجمة هذا النص وسائر النصوص في كل الكتاب ترجمتنا .

الحقيقة ولا يمكن لها إلا أن تحلق عاليا غافلة عن الواقع متناسبة التفصيلات فى سبيل تبلورها وتركزها لتؤثر بكل قوّتها . وهو يضرب لذلك مثلا وصف هومير في الأوديسا لنهاية رحلة البطل الخطيرة في البحر العاصف الجبار. لقدخرج حيوان البحر وأكل أمام البطل، وبعض صحبه ، إخوانهم الذين كانوا معهم في العاصفة . يقول هومير : « ولكن البطل ينزل إلى الشاطئ مع صحبه فيطهون طعامهم بل يحذقون طهيه ، ولما اطمأنت بطونهم الثائرة ذكروا إخوانهم . فبكوا ، وإذا النعاس يقفل عيونهم المتعبة وهم يبكون ، فيتساءل هكسلي لو أن هذا الجزء من القصة الشعرية مُثّل على المسرح ألم يكن يثير السخط والاشمئزاز من هؤالاء الذين لايذكرون إخوانهم ، وقد نهشهم حيوان البحر تحت سمعهم وبصرهم، إلابعد أن تمتلئ بطونهم بطعام لذيذ . ولكن حقيقة الحياة هي هذه . الحزن والفرح فيها كماليات إلى جانب الجوع والنوم . والمأساة لا تمثل الإنسان كما هو .وإنما لابد أن يكون خيرا مما هو . كما يقول أرسطو. ثم يختم الفصل بسوءال عن مستقبل المسرح فى العالم الحديث .

ويزخر الكتابان بفصول عن الموسيقى والأدب واختلاف أثرهما وتشابهه واختلاف أداتهما وتشابهها . ولكن أهم مايتصل بموضوعنا فى كل ما كتب هو الفصل الخاص بالطبيعة والإنسان فى كتاب و نصوص وما حولها ، حيث يشرح لنا تأثر الطبيعة بالفن ، وهو آخر مرحلة وصل إليها التفكير فى المحاكاة بالذات .

يسائل نفسه بمناسبة أبيات في وصف الطبيعة عن الطبيعة حولنا ،

فيردد قول الشاعر : أهى التى توثر فينا هذه الآثار النفسية ، أم أن الطبيعة هى ماقد خلق الشعراء حولها من أحاسيس وما أضنى عليها الفن من طاقات للإشعاع والتأثير ؟ وفى شيء من التوضيح يبين لنا تلك الفكرة الحديثة ، وهى أن الطبيعة هى التى تقلد الفن وليس الفن الطبيعة. ويبين إلى أى مدى امتزجت الطبيعة بالفن واختلطت . حتى أحس الفنانون. بذلك فضاقوا بما يحسون من الغموض فى الطبيعة حولهم وحاولوا الفكاك منه

وما الفن السريالي! في عرف هكسلي، إلا صرخة الفنانين من هذه الطبيعة التي أصبحت مزيجا عجيبا لاتتبين معالمه من الواقع والفن . هي صرخة يريدبها أصحابها أن يحرّروا الواقع مما اختلط به من طاقات الإشعاعات الفنية التي ساهمت آبات الفن المختلفة في إمداده به فأفعمته قوة وحيوية .

ولكن هذا المذهب يريد، إلى جانب مايراه هكسلى. أن يصور الواقع كما يرتسم فى نفوس الفنانين . محرّا ولاشك من تراث السنين الفنى الذى اختلط به، ولكنه ليس كما يتراءى لهم . وإنما حسيا ينفعلون هم به ؛ لامن صورته الخارجية وإنما من انفعالهم ثائرا على كل سلطان حتى سلطان العقل . هادما كل تقليد حتى تقليد الفن ، عابثا بكل ميزان حتى ميزان الجمال .. ولكنها ندرى ما نجاح هذه الصرخة في الفن الشع ى خاصة ، ولكنها

Surrealism. (1)

صرخة نجحت فى فن الرسم ، فأغرى نجاحها الشمراء فاذا هم يحاولون. فى فنهم أن يرددوها .

وكل مايهمنا من أمرها هنا أنها طور جديد من أطوار فكرة المحاكاة . لم يعد الفن تقليدا ولا شبه تقليد وإنما هو عند أصحاب هذا المذهب تنقية الطبيعة فى سبيل الإحساس بها إحساسا خالصا من كل شائبة . والطبيعة هنا بالطبع هى الإنسان والحياة من حوله .

وأخيرا ، لم نرد بهذا الفصل الذي سبق أن نحصى ولا أن نستقصى ، وإنما أردنا إبراز صورة فكرة المحاكاة وما قد غنيت به على مرّ السنين مما تحمل في طيانها من تجار ب وغترعات ، وما تضيء بها جنبانها من أد نور الوحى في العلم والفن على السواء . ويكفينا من كل هذا أن نبين أن فكرة المحاكاة التي أقام عليها أفلاطون العماد الأول من عمد التفكير في حقيقة الفن ، ثانيهما مهمته وقيمته ، لم تكن لتلقي كل ما لاقت من تفكير الفلاسفة فيها قديما وحديثا لأنها بجرد فكرة حول ماهية الفن . وإنما هي دعامة أساسية ، بل ربما كانت في عرف بعض الفلاسفة والشعراء الدعامة الوحيدة في التفكير في الفن. وكل ما يثارحوله من قضايا وأبحاث . فلست تجد شاعرا إلا تعرض التفكير فيها ، سواء أكان قد قرأ عنها أم

لم يقرأ ، فهوفى شعره وفيا يكتب من نثر أحيانا يصوّر تفكيره، صورة ما، حول همذه الحقيقة الكبرى من حقائق الفن . حقيقة المحاكاة وأثرها فى الإبداع ؛ بل أثرها فى صورة الفن ومهمته وقيمته .

ولقد أشرنا فى أكثر من موضع من هذا الجزء من الكتاب إلى ارتباط فكرة المحاكاة فى الفن بفكرة القيمة أو المهمة أو الأثر الذى يحدثه الفن فى متذوقه ، فلنتقل الآن إلى الطرف الآخر من طرفى الاتصال فى تعريف تولستوى ، فلنتقل من المبدع إلى المتلقى لننظر ماحول قيمة فن الأدب من أفكار نقدية نستطيع أن نفتت بها الآفاق فى تفكيرنا النقدى الحديث .

إننا نريد نقدا أوسع أفقا وأعمق تفكيرا لنخلق به ساعات من التنبه ولحظات من الحس والإدراك قلما يجود بها الزمان ؛ لينتعش فننا فيقوى على السمو بنا ، ففي كل درجة من درجات سمو الفن سمو بأذواقنا وتفكيرنا بل بحياتنا نحو الكمال .

# المراجع

Grote - The History of Greece

Burry - The History of Greece

Zimmern - The Greek Commonwealth

Nicoll - The World Drama

Norwood - The Greek Tragedy

Haith - The Attic Theatre

Egger. La Critique Litteraire Chez Les Grecs.

Atkins - Literary Criticism in Antiquity (Greek)

Dennison - Greek Literary Criticism

Plato - 1 Republie (Trans. Jowett)

2 Ion (Trans. Shelly)

3 Phœdrus (Trans. Wright)

4 Laws (Trans. Taylor)

Jowett - Dialogues of Plato. (Oxford)

Aristotle - The Basic Works of Aristotle edited Richard Mc.

Keon Random, House New York.

Butcher - Aristotle's Theory of Peotry and Fine Arts

Spingarn - Criticism in the Renaissance

Atkins - English Literary Criticism 1 - Medieval Phase-

2. In the Renaissance.

Hazard (Paul) - La Pensée Européene au 18 Sciécle

Guyon - Balzac

Roberts (Rhys) - The Sublime

Coleridge - Biographia Literare

Wordsworth - Lyrical Ballads

I. A. Richards - 1 Coleridge on Imagination.

2. Principles of Lit. Crit.

Scott - James - The Making of Literature

Lessing - Loacoon .

Tolstoy - What is Art.

T. S. Eliot - The Sacred Wood.

A. Huxley - Music at Night - Texts and Pretexts -

Dewey (John) - Art as Experience .

Hawkins - The Criticism of Experience.

Weitz - The Philosophy of The Arts.

Newton - The Meaning of Beauty .

Lucas - Literature and Psycology.

Read - The Meaning of Art.

Croce - Breviere de l'æsthetique .

Carr - The Philosophy of B. Croce -

Bosangnet - History of æsthetics.

DelaCroix - Phsycologie de L'Art.

#### فهرست

مقدمة ص ٥ ... ١٨

الفصل الأول ص ١٩ – ٤١

النقد اليونانى القديم وقيمته

مناطق البحث فى النقد الأدبى ... العصر اليونانى القديم ... دائرة هذا النقد ... أرسطو وأفلاطون ... مادة مانقدا .. الخلاف بينهما وما أفاده النقد منهما .

الفصل الثاني ص ٤٢ – ٦٢

أثينا ومسرحها

حال أثينا فى القرن الرابع ق . م - خطر مسرحها قديما وحديثا .. أثره فى السعب والفكر ـــ الإيمان بما يمثل ــ تطور الإيمان - كيف مهد كل هذا لنقد أفلاطون وهجومه .

الفصل الثالث ص ٦٣ -- ٨٧ أفلاطون والمحاكاة

الجمهورية وما رسمت ومقام الشعر فيها ـــ الهجوم على الشعر لأته ۱۰۷ محاكاة . وعلى التمثيل ... علاقة الشعر بالحقيقة ... ما الوحى ... الشعر والفلسفة ... تناقض أفلاطون ... لفظ المحاكاة قبله وعنده ... تراث أفلاطون ككل .

## الفصل الرابع ص ۸۸ – ۱۰۸ أرسطو والمحاكاة

مقام كتاب الشعر من سائر ما ألف — صورة الشعر ... المحاكاة عنده ... ماذا يحاكى الشعر ... النموذج فى الحوادث والشخصيات وكيف ترسم . تراث أرسطو وما زاده على أفلاطون .

#### الفصل الخامس ص ١٠٩ – ١٤٤

### المحاكاة بعد أرسطو وأفلاطون

ماخطته الفكرة بعدهما فى العصور القديمة ــ روعة الأسلوب وما قدم صاحبها فى الخيال ــ المحاكاة فى القرن الثامن عشر وعملية الإبداع ــ لسنج والتفرقة بين الفنون وما قدمت نظريته فى المحاكاة ــ كولردج ونظريته فى الخيال وما قدمت فى المحاكاة ــ تعريف تولستوى للفن وما قدم للمحاكاة ــ صورة فكرة المحاكاة فى بعض التأليف النقدى الحديت